297.44 · F47 af قَالَ الله تعالى : ﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾ الآية . سورة يوسف الأمين الأول لدار الكتب المصرية المال والمدينة ورئيس المغيرين والمال المالة الجزء الخامس - William ١ - أمهات المؤمنين ٢ - بعض النساء الشهيرات 59190 الطبعة الأولى ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤ م حقوق الطبع والترجة محفوظة للؤلف

طُبِعَ بَطَبَعَةِ عِيسَى الْبَابِي الْجَلِبَى وَشَيَّرًاهُ بَصْرَ

#### الاهداء

إلى روح (السيدة خديجة) رضى الله عنها إلى أول انسان أسلم، وآمن وصد ق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسعد زوجة فازت وتمتعت بأشرف زوج الى أفضل نساء أهل الجنة بنص الحديث الشريف:

« أفضل نساء الجنة: خديجة ، وفاطمة ، ومريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون »

أهدى هذا الكتاب،راجيًا منالله النفع به، وجزيل الأجر والثواب وحسن المـآب

السير على فكرى
ابن المرحوم السيد محمد عبد الله مصر الجديدة في يوم الاثنين ١٠ جادي الأولى سنة ١٣٥٣ مصر الجديدة في يوم الاثنين ١٠ جادي الأولى سنة ١٩٣٤

# بنالة الخالح بر

#### و به ثقتی وعلیه توکلی

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه الطاهرات، أمهات المؤمنين

و بعد ، فان الاطلاع على سير أمهات المؤمنين، وشهيرات النساء، لمن أعظم وسائل التربية والتهذيب ؛ لأنها تدور حول التأسى والاقتداء ، ولا شيء يؤثر في النفس مثل القدوة الصالحة ، والأسوة الحسنة

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةُ ﴾ وقد كثرت في هذه السنين القصص الوضعية ، والروايات الغرامية ، ومعظمها مفسد لأخلاق البنات ؛ بل والسيدات اللآتي أصبحن أشد شغفاً بقراءتها ، وحضور تمثيلها

لهذا جعلت في هذا الجزء السير الشريفة لأمهات المؤمنين ، والدة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وغيرهن من شهيرات النساء الشريفات الطاهرات، من السلف الصالح ليكون في مطالعتها ودراستها أحسن أسوة

للبنات، وأعظم قدوة للسيدات، يتخذنها نبراساً لارشادهن الى الطريق الأقوم وتهذيباً لأخلاقهن، وعظة وعبرة لهن ؛ لأن فيها قصصاً، وأمثلة وعبراً كثيرة، تدل على محاسن الأقوال، وجليل الفعال، وشريف الخصال، التي يجب أن تتخلق مهاكل بنت وسيدة؛ لتنال اسماً شريفاً، وسمعة طيبة ، وذكراً خالداً والله الهادى الى سوا، السبيل ما

مصر الجديدة في يوم الاثنين ١٠ جمادي الأولى سنة ١٣٥٣ مصر الجديدة في يوم الاثنين ١٠ جمادي الأولى سنة ١٣٥٣

السيد على فسكرى ابن المرحوم السيد محمد عبد الله

### امهات المؤمنين

#### ١ – السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عَلَيْكُ

نسبها - هى السيدة آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب أم النبى صلى الله عليه وسلم مناقبها - أعطاها الله تعالى من الجمال والكمال ما كانت تدعى به حكيمة قومها

وكانت من الفصاحة والحكمة والبلاغة على جانب عظيم لم يسبقها اليه أحد من نساء العرب

وفاتها \_ توفیت بعد مولد النبی صلی الله علیه وسلم بست سنوات ودفنت ( بالابواء )

والسبب فى دفنها هناك أن (عبد الله ) والد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد خرج الى المدينة بيتار تمراً فمات بالمدينة، فكانت زوجته آمنة تخرج الى المدينة تزور قبره، فلما أتى على رسول الله صلى الله وسلم ست سنوات خرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب وأم أبين حاضنة رسول الله ، فلما صارت ( بالابواء ) منصرفة الى مكة ماتت بها

ويقال: ان أبا طالب زار أخواله بنى النجار بالمدينة وحمل معه آمنة فلمارجع منصرفاً الى مكة ماتت آمنة بالأبواء وقيل: دفنت (بدار رائعة) وهوموضع بمكة، وقيل بمكة فى شعب (أبى دب) وكانت من شاعرات العرب المجيدات: ومن شعرها قولها، وهى فى نزع الموت، وكانت نظرت الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يلعب بجانبها، فأسفت على تركه صغيراً وأنه سينشأ يتياً من الأب والأم؛ ولكن تأست بما يناله من الفخر والمجد فى قومه وفى العالم بأسره ما رأته منه فى حال صغره وما رأته فى منامها فقالت:

« بارك الله فيك من غلام يا بن الذي في حومة الحمام » «نجابعون الملك العلام فودى غداة الضرب بالسهام » (عبائة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام » « فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث في الحل وفي الحرام » « تبعث بالتوحيد و الإسلام دين أبيك البر" ابراهام » « فالله أنهاك عن الاصنام ألّا تواليها مع الأقوام »

ثم قالت : كل حى ميت ، وكل جديد بال ، وكل كبير يفنى ، وأنا ميتة وذكرى باق وأسلمت روحها ، وقيل: أن بعضهم رثاها بهذه الابيات:

« نبكى الفتاة البرَّة الأمينه ذات الجال العَفَّة الرزينه »

« زوجة عبد الله والقرينه أم نبى الله ذى السكينه »

« وصاحب المنبر بالمدينه صارت لدى حفرتها رهينه » « لو فوديت لفوديت ثمينه وللمنايا شفرة متينه » « لا تبق ظمانا ولا ظعينه إلا أتت وقطعت وتينه » « أما دللت أيها الحزينه عنالذى ذوالعرش يعلى دينه » « فكانا والهة حزينه نبكيك للعطلة أو للزينه » « من كتاب الدر المنثور »

« فی طبقات ربات الخدور »

### ٢- السيدة خد بجتبنت خويلد

#### الله من الما المؤمنين وظيله الله المؤمنين المؤلفة الما المؤمنين المؤلفة المؤلف

نسبها ـ كانت السيدة خديجة من أشرف نساء قريش نسبًا، وأوفرهن مالًا، وأرجحهن عقلاً، وأجملهن خُلقاً وخُلقاً، جمعت في تلك النفس العالية كل مزية مشرفة، وخصلة باهرة، أبوها (خويلد) من أشراف قريش ورجالاتها البارزين؛ أما أمها قهى (فاطمة) ويتصل حبل نسبها بالشجرة النبوية المباركة وبذلك أصبحت (أم المؤمنين السيدة خديجة) أقرب الزوجات الطاهرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسياً

أدركت آواخر عهد الجاهلية وكانت لها مكانة سامية بين قومها لجال خَلَقها وخُلقها وكانت تدعى في الجاهلية (بالطاهرة) لطهارة سيرتها ونقاء سريرتها، وقد اشتهرت من بين نساء قومها بحصافة العقل، وجودة الرأى وطهارة القلب، فخطبها لأول مرة (عتيق بن عابد) فتزوجته ثم مات عنها فتزوحت شريفا آخر هو (أبوهالة) وولدت منه ولداً اسمه (هند) إلا أنه لم يعش طويلاً وترملت مرة ثانية

ظلت السيدة خديجة في نضارة الشباب، تحف بها أسباب الرفاهـة والعز تقطن منزلا فخمًا، وحولها العبيد والجواري، فترفعها الأنظار وترمق

ماهی فیه من عز و فحار، و یت کاثر حولها طلاب یدها، أی زواجها من أعیان قریش ووجوهها فترفض کل طلب من غیر أن تفضل أحداً علی أحد زواجها من محمد رواجها من رسول الله: لقد من الله علیها بزواجها من محمد صلی الله علیه وسلم بعد أن رأت أمانته، ورجحان عقله وأصالة رأیه، و کرم خلقه، و ذلك بحضور عمه أبی طالب و حمزة بمنزل عمرو بن أسد عم السیدة خدیجة فی جمع عظیم من کرام قریش و نجیا، عشیرتهم حیث نهض عمرو ابن أسد فقال:

فا أعظمها من كلة جمعت بين القمرين النيرين، وقد بذل لها من الصداق ست أواق من الذهب وقيل ٤٠٠ دينار، وبهذا أصبحت (خديجة الطاهرة) زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا صادق القوم على زواجه منها وكان الرسول جالسًا بجانبها أثناء العقد، فلما انتهت الصيغة طلبت إليه أن ينجر جزوراً من الابل التي أصدقها عمه أبو طالب مهراً، فنحر إحداها في الحال، وأطعم القوم، وأمرت خديجة نساءها بالرقص فرقصن وغنين ( وهي أول وليمة أولها صلى الله عليه وسلم)

#### عمه أبا طالب عند ما لاحظ حالته الروحيه حمد الله كثيراً ١ -- مثال الزوجة الصالحة

كانت خديجة فى بيتها مع زوجها الجليل فخر النساء والمثل الأعلى فى المودة والوداعة، وحسن المعاشرة والترفع عن الكلفة، و بذل المعونة، تقوم عواجباته وقضاء لوازمه بجلال خاص بها

وتجتهد فوق ذلككله بكل ما آتاها الله من ذكاء وفطنة، و بكل ما جبلت عليه من شفقة ورحمة ورقة، أن تجعل أيام حياته تمر براحة وهناء وأنس ووفاء

وكان النبي صلى الله عليه وسلم فى نظرها شخصاً فذاً ممتازاً يستحق الحد الصادق، والتقديس الواجب

وكانت السيدة خديجة فى نظره الزوجة الطيبة الصالحة، وكانت أول من أسلم وآمن به

ولهذا مضت حيامهما المشتركة فىوثام وسلام، فقضيا خمسًا وعشرين ربيعًا لم يعكر صفوهما عتاب صغير أوغضب طفيف

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصها باحترام كبير فلها فى نفسه أسنى منزلة، وفى قلبه أسمى مكان، لايفتأ يعترف بفضلها، حتى أنه لم يخطر على باله طول معاشرته لها أن يتزوج من غيرها مع أنها كانت أكبرمنه

سنًا، تزوجها وسنه ٢٥ سنة وقيل: ثلاثون سنة وهي في سن الأر بعين وأقامت معه ٢٤ سنة

وقد رزقت منه صلى الله عليه وسلم ستة أولاد : ابنان ،وهما القاسم وعبد الله،وأربع بنات وهن : زينب، ورقية،وأم كلثوم،وفاطمة الزهرا، وفاتها - توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين في شهر رمضان (بالحجون) وهي ابنة ستين سنة ، ونزل صلى الله عليه وسلم في حفرتها وحزن عليها حزنًا شديداً وعظمت عليه مصيبتها

#### ٢ – مثال من حبها للعمل والتجارة واستثمار المال

لما رأت عندها مالاً وافراً لم تتكل عليه، ولم تنفقه في زحرف الحياة الباطلة؛ بل فسكرت في أحسن الطرق لتثميره، فرأت أن التجارة أشرف سبيل، ولا تكون رامحة إلاإذا قام بها الرجل الكف النشيط الأمين، فكانت تختار من قومها من ترضى سيرته، فاختارت برأيها الثاقب محمداً صلى الله عليه وسلم النبي الأمين، فأرسلته في تجارة لها مع غلامها (ميسرة) الى الشام، وكان عره وقتئذ خساً وعشرين سنة، وعرضت عليه أن تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، فسار بتجارتها ولما رجع بالبضائع باعتها، فربحت ربحاً عظماً، وأصابت بذلك خيراً

عميًا، وأوصلها الى السعادة الدائمة، وكان هذا بدء تار مخجديد للسيدة خديجة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم

من هذا يفهم أنها رضى الله عنها كانت مفكرة عاقلة بعيدة النظر، سديدة الرأى، حسنة الاختيار، لأنها اختارت الكف الأمين للعمل في مالها فاستفادت أحسن الفوائد

#### ٣ – مثال من شجاعتها وصدق إيمانها وعزيمتها

كان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يتعبد فى غار حرا، وكانت زوجه السيدة خديجة تعد له مايلزم من الزاد حتى اذا مانفد أعدت له غيره، ولما نزل عليه الوحى بسفارة جبريل ورجع إليها ممتقع اللون قالت له: أبشر فوالله لا يُخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتكسب المعدوم، وتؤدى الأمانة، وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق

ثم ذهبت به إلى ابن عمها (ورقة بن نوفل) وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأعلمته بشأنه وسألته خديحة بعد ذلك قائلة : يا ابن العم أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك ؟ قال : نعم . فجاءه جبريل فأعلمها ، فقالت له : قم فاحلس على فحذى اليسرى ففعل ، فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم .

قالت: فتحول على فحذى اليمنى . ففعل، فقالت هل براه ؟ قال: نعم . فألقت خديجة خمارها، ثم قالت: هل تراه ؟ فقال: لا . قالت: يا ابن العم اثبت وأبشر فانه ملك وما هو بشيطان

فكانت خديجة أول من آمن به وصدقه

ولما علمه جبريل الوضوء والصلاة أنى إلى خديجة وعلمها فتوضأت كوضوئه وصلت كصلاته

ولما سألت خديجة ابن عمها (ورقة بن نوفل) عن شأن محمد صلى الله عليه وسلم ، وقص عليه الرسول الكريم قصته قال له : إن الذي نزل عليك هو الملك الذي كان ينزل على موسى و إنك لنبى هذه الأمة فاطمأن بذلك فؤاده الشريف

فمن هذه القصة يفهم أن السيدة خديجة كانت شجاعة قوية القلب صادقة العزيمـة إذ لو فوجئت بهذه الحادثة العجيبة امرأة غيرها لضاع فكرها وارتبك أمرها

٤ – مثال المرأة الصبورة المعينة لزوجها على تحمل الأذى

مكث رسول الله صلى الله عليـه وسلم ثلاث سنوات يدعو قومه سرًا، ثم أمر بالجهر بالدين فكان ذلك

وقد وجد عليه الصلاة والسلام من قومه في أثناء هــذه الدعوة

مالا يحتمله غيره سخراً وعناداً وهزؤاً ، وابتعد عنه الأقرباء ، وحرضوا عليه السفهاء فصبر على أذاهم ودأب في دعوته

وكانت السيدة خديجة تسعى فى تخفيف آلامه، وتساعده على دعوته، وتتحمل الأذى من أجله، صابرة لاتشكو ألماً ولا ضجراً، ولا تؤثر الراحة على ماتلاقيه من أنواع الأذى

فكانت السيدة خديجة بهذا العمل تضرب الأمثال للنساء لتعلمهن أن المرأة الصالحة الصابرة الشكورة أكبر مساعد لزوجها فى المرامات تفديه بمالها و بنفسها

> بعض الأحاديث الواردة بشأنها ١ – ذكر سلام الله تعالى على خديجة ولطاله على لسان جبريل عليه السلام وسلامه

عن أبى هريرة قال: أتى جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يامحمد خديجة قد أتتك باناء فيه إدام أو طعام أو شراب فاذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ( أخرجه الشيخان ) وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ياخديجة إن جبريل نقر ثك السلام

وفى رواية أخرى: ان جبريل قال: يامحمد أقرى، خديجة من ربها السلام. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ياخديجة هذا جبريل 'يقرئك من ربك السلام. قالت خديجة، في أحسن جواب وأكرم خطاب: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام

# ٢ - ذكر تبشير النبي عَيْنِيْنَةُ خديجة عليها السلام يبيت في الجنة

عن أبي هريرة،أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ماحسدت امرأة ماحسدت. خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا بعدما ماتت. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَّرها ببيت في الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب

#### ٣ - ذكر ثناء النبي عَيِّلَاتِهِ على خديجة ضَافِيْهِ

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى وأحسن الثناء عليها . فغر "ت ُ يوماً وقلت : ما أكثر ماتذكرها، حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها فقال :

ما أبدلني الله خيراً منها ، قد آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني عالها إذ حرمني الناس ، ورزقني أولادها إذ حرمني أولاد النساء

وعنها أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكر خديجة، فقلت: لقد أخلفك الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعراً ماكنت أراه منه إلاعند نزول الوحى، وإذا رأى المخيلة حتى يعلم أرحمة أم عذاب ؟

#### ٤ - ذكر أنها أفضل نساء أهل الجنة واليه

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعة خطوط وقال : أتدرون ماهذا ؟

قالوا: الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفضل نساء الله فى الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون

#### ٣ - السيدة عائشة والم

#### أم المؤمنين

نسبها - السيدة عائشة رضى الله عنها هي بنت (أبي بكر الصديق) رضى الله عنه ابن ( أبي قحافة) من أعلام قريش عزاً وجاهاً وأحـــد الأربعة المقربين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأمها (أم رومان ) بنت (عامر بن عو يمر الكنانية) وكان مولدها سنة أربع من المبعث زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقد عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثالث من انتقال زوجته السيدة خديجة الى دار الخلد والبقاء، إلا أنه لم يدخل بها في عامه ؛ لأن الزمان والمكان لم يسمحا بتلك السعادة وقتئذ، وكان صداقها أر بعائة درهم وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنین وقیل : سبع، ودخل بها فیالمدینة وهی بنت تسع وقیل : عشر وكانت أحب نسائه اليه ، وكنينها (أم عبد الله) ابن اختها (أسماء بنت أبي بكر) وهي الزوجة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تزوج قبلها ( سودة بنت زمعة ) تزوجها في السنة العاشرة من النبوة ، وكانت ( م – ۲ – خامس )

. متزوجة قبله ابن عمها ، ولما كبرت أراد طلاقها صلى الله عليه وسلم فسألته ألّا يفعل ، وجعلت يومها لعائشة ، وعاشت إلى أن ماتت فى خلافة عمر رضى الله عنه

عبة الرسول لها - كانت أم المؤمنين (السيدة عائشة) أحب نساء الرسول اليه ، وكان يلقبها الرسول صلى الله عليه وسلم (بالخميراء) ويحبها عجبة أكيدة ، وكان من دواعى سروره صلى الله عليه وسلم أنه يرضيها ويعمل مافيه سرورها وراحتهاوهناءتها، حتى توثقت محبته لها وازدادت مكانتها في قلبه الطاهر

فمن أمثلة محبته لها: أنه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس عندها مامعناه :

«إننى أعلم وقت غضبك منى حيث تقولين إذ تحلفين: ورب ابراهيم؛ أما إذا كنت راضية عنى فتحلفين برب محمد »

فأجابت : انني يارسول الله اذا غضبت أغفلت اسمك ، فأما حبى لك فلا يتغير

كان النبى عَلَيْنَا يَقْضَى أَ كَثَرَ أُوقَاتُه مِجَانِب رُوجِتُه الْمُحَبُّوبَةُ عَائشَةُ وَكَانَ النَّاسُ أُملاً فَى الْحِصُولُ عَلَى رَضَا الرسولُ صَلَّى الله عليه وسلم يتقدمون بهداياهم يوم عائشة

وكان الوحىّ ينزل عليه صلى الله عليــه وسلم وهو بجانبها . فلذلك

كانت السيدة عائشة تشاركه في تأثراته النبوية. إذ كانت واقفة على دقائق أحواله وحركاته.وكل شأن من شئونه

وقد شكا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من تحرى المسلمين يوم عائشة لهداياهم ، فاجتمعن الى (أمسلمة) التي تقدمت بذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم ورجته أن يحذر الناس من ذلك . فقال لها : «لاتؤ ذيني في عائشة ، فانه والله مانزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها »

لم تيأس (أم سلمة) من هذا الا خطار النبوى ؛ بل عادت الى تحقيق أملها ، وتوسلت هذه المرة (بفاطمة الزهراء) التي جاءت الى أبيها تخبره بذلك

إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها : هل تحبين من أحبه ؟ فلما ردت عليه بالايجاب قال لها : إذن أحبى عائشة

لقد كانت لعائشة رضى الله عنها منزلة سامية فى نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول لزوجه الطاهرة: «ان حبه لها كالعروة الوثقىالتى لا انفصام لها »

فكانت السيدة عائشة تسأله من حين لآخر اطمئنانا على مكانة هذه المحبة فتقول: كيف حال العروة يارسول الله ؟ فيجيبها: أنها على حالها لم تتغير ولم تتبدل

غيرة نساء النبي منها – ونظراً لشدة أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة كانت نساؤه يَغرن منها، فأرسلن السيدة فاطمة رضى الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلن لها: قولى له ان نساءك قداجتمعن الى وهن يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة

قالت عائشة رضى الله عنها: فدخلت فاطمة على أبيها وهو معى فى مر ْط (كِساء) ، فقالت له :

ان نساءك أرسلنني إليك، وقد اجتمعن وهن ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبيني ؟ قالت: نعم . قال: فأحبيها فرجعت فاطمة اليهن وأخبرتهن بما قال لها . فقلن لها: انك لم تصنعي شيئًا ،فارجعي اليه، فقالت إلى لا والله لا أرجع اليه فيها أبدًا . وكانت بنت أبيها حقًا (أخرجه أبو حاتم والنسائي )

غيرتها - عن عندها ليلاً وضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاً

والت: فغرت عليه، فجاء فرأى ماأصنع فقال: مالك ياعائشة أَغرت؟ فقلت: ومالى لايغار مثلى على مثلك؟ فقال: أقد جاءك شيطانك؟ فقلت: يارسول الله ومعى شيطان؟قال: نعم. قلت: ومع كل انسان؟

قال : نعم. قلت: ومعك يارسول الله ؟ قال : نعم ؛ ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم ــ أخرجه مسلم

وعن أم سلمة : أنها أتت بطعام فى صحفة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فجاءت عائشة رضى الله عنها مستترة بكسا، ومعها فهر فتلقت به الصحفة فكسرتها . فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فلقتى الصحفة يقول : غارت أمكم ، غارت أمكم

ثُم أُخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضى الله عنها فبعث بها الى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة رضى الله عنها

قالت رضى الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخرج معه نساؤه، قالت: وكان متاعى فيه خف، وكان على جمل ناج (أى مسرع) وكان متاع (صفية بنت حيى) فيه ثقل، وكان على جمل ثقال بطى، ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا متاع عائشة على جمل صفية ، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضى الركب

قالت عائشة رضى الله عنها: فلما رأيت ذلك قالت: يالعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم! قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عبد الله ان متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك،

وحولنا متاعك على بعيرها ، قالت : فقلت أليس تزع أنك رسول الله؟ قالت : فقلت قالت : فتبسم وقال : أو فى شك أنت يا أم عبد الله ؟ قالت : فقلت أو لست تزع أنك رسول الله فهلا عدلت ؟ فسمعنى أبو بكر وكان فيه عرب (أى حد ة) فأقبل على ولطم وجهى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا يا أبا بكر ، فقال : يارسول الله أولم تسمع ماقالت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الغيرة لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه ، أى أن الذى دفعها الى ذلك هو غيرتها ، وان المرأة اذا غارت لا تدرى ما تقول ، بل تكيل القول جزافاً

قناعتها و زهدها واحسانها – قد أثرت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم العالية في نفسها الكريمة، ووجدت منبتاً صالحاً، حتى تشرب قلبها النبيل مبادى والزهد والقناعة ، فكان (عروة بن الزبير) يقول عنها : رأيتها تتصدق بسبعين ألف درهم في سبيل الله وهي في قيص خَلِق ترقع درعها (قيصها)

و بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر كثير ثمين فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا كرم شديد ، ونفس سمحة ، وسخاء وافر ، وزهد في الدنيا ، وشدة إيمان بالاخرة

وجاءها مال فى غرارتين (ثمانون ومائه وألف درهم) وهى يومئذ صائمة فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت : ياجارية هلمي أفطري ، فجاءتها بخبز وزيت . فقالت لها أم درة : ما استطعت أن تشتري لنا بدرهم لحمًا فنفطر عليه ؟

قالت: لاتعنفيني لوكنت ذكرتني لفعلت

فأى سيدة شريفة مثلها التي آثرت الناس على نفسها ، وعلى أى شيء أفطرت ؟ وكم مقدار تواضعها في خطابها لخادمتها ؟

ر هاباهلها - قال القاسم بن محمد بن أبى بكر: لما قتل أبى بمصر جاء عمى وحملنا الى المدينة فأرسلت عمتى عائشة واحتملتنا من منزله فما رأيت والدة ولا والدا أبر منها ، فلم نزل فى حجرها (تحت رعايتها) الى أن بعثت الى عمى وتكلمت معه فى أمرنا فما رأيت أبلغ منها

وكان مما قالت: يا أخى إنى لم أزل أراك معرضاً عنى منذ قبضت هؤلا الصبية منك ، والله ماقبضتهم تطاولاً عليك ، ولا تهمة لك فيهم ، ولا لشى و تكرهه ، ولكنك كنت رحلا ذا نسا ، وكانا صبيين لا يكفيان من أنفسها شيئاً فخشيت أن ترى نساؤك منهماما تتقذرن به ( تكرهنه ) من قبيح أمر الصبيان ، فكنت ألطف لذلك ، وأحق بالولاية

أما الآن فقد كبرا وصارا يمكنها أن يدفعا عن أنفسهما تعديات غيرها فاقبضهما اليك ، فانصرف عليها مثنيًا ، وعنها راضيًا

يستنبط من هـذه القصة أنها كانت شفيقة ، بَرَّة ، بعيدة النظر ، قوية الحجة ، فصيحة اللسان

رسما بالغير - كانت تبذل مالديها من مال ونسب في وجوه البر والخير بالغير، وقضاء جاحات أهل العوز والمساكين، وفي إعلاء كلة الدين. وعندما أسس سيدنا عمر بن الخطاب ديوان بيت المال في زمن خلافته وخصص مرتبات سنوية لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعطى كلا منهن عشرة آلاف درهم إلَّا عائشة فقد جعل لها إثني عشر ألفاً، وذلك لأنها كانت محبوبة للرسول صلى الله عليه وسلم

ولذا كان تصرفها في وجوه البر والإحسان ببني الإنسان

صفاتهاالشريفة وعلمهاالغزير – للسيدة عائشة رضى الله عنها ميزة خاصة ، وشرف واحترام بين مخدرات العالم الإسلامي لم تتوافر لسواها من السيدات ، فقد كانت أديبة ، لبيبة ، عالمة ، خطيبة ، شاعرة من أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسنهم رأيًا في العامة ، وعنها يقول عروة بن الزبير:

ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن، ولا بفقه ولا بشعر ، ولا بحديث من عائشة رضى الله عنها، ولها خطب شهيرة ، وكان معاوية يقول : لم أسمع خطيبا أبلغ ولا أفصح من عائشة ياله من فخار تحوزه السيدة عائشة، تلك التي استطاعت في فترة كبيرة من حياة الرسول الشريفة أن تدخل عليه السرور والراحة ، وتعمر قلبه بالغبطة والأنس، فكانت أمام عينيه الشريفتين المثل الأعلى السعادة وماكان ينقصها في حياتها إلا أن تكون أمًّا لكيلا تحرم من التكني باسم طفلها؛ إلا أن سيد الكائنات لم يدع سبيلا إلى غها من هذا القبيل فكناها بابن احتها (عبد الله بن ازبير) إذ كان قد درج في البيت النبوي. وشب بين أحضان الأسرة النبوية المطهرة

وكانت من أحب خلق الله اليه هي وأبوها الصديق ، كيف لا وقد أضاءت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمها وجمال نفسها حتى صارت اللامعة في تاج تلك الأيام السعيدة المباركة

وقيل: انها روت ألنى حديث ومائتى حديث وعشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال يقصدونها بعد وفاة النبى صلوات الله عليه ليسألوها فى العلم فتفتيهم فيه من وراء حجاب لما اتصفت. به من كال الفضل وتمام الأدب

ورعها وخوفها من الله - عن عائشة رضى الله عنها قالت :جاء عمى من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول قلت ان عمى من الرضاعة استاذن على فأبيت أن آذن له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

خليلج عليك عمك فقلت: إنما أرضمتني امرأة ولم يرضعني الرجل. فقال انه عمك فليلج عليك

تعبدها \_ عن عروة أن عائشة رضى الله عنها كانت تسرد الصوم وعن القاسم: أنها كانت تصوم الدهر ، لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر وعنه قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضى الله عنها فأسلم عليها فغدوت يوماً فاذاهى قائمة تسبح و تقرأ : ﴿ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ وتدعو وتبكى وترددها ، فقمت حتى مللت القيام فذهبت الى السوق لحاجتى، ثم رجعت فاذا هى قائمة كما هى تصلى وتبكى وكانت تزور الكعبة فى كل عام، ثم تعود الى المدينة، فهذه الزيارات التى دامت الى السنة الرابعة والثلاثين من الهجرة أكسبتها عاطفة حب شديد واحترام فائق محو شخصها المحبوب من أهل المدينة الذين كانوا يقدرون ذ كادها وحسن رأيها

حياؤها - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذى دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى رضى الله عنه واضعة ثوبي وأقول: انما هو زوجى وأبى، فلسا دفن عمر رضى الله عنه والله ما ما دخلته إلا مشدودة على ثيابى حياء من عمر رضى الله عنه

عفتها وبراءتها ممانسب اليها \_ مما يؤسف له أنه حـدث حادث مؤلم للسيدة عائشا غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحوّل بعض حبه

عنها فترة قصيرة من الزمن، وهذا الحادث هو حديث الإفك الوارد في سورة النور من القرآن الكريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب زوجته السيدة عائشة في الغزوات وبينا هو قافل إذ انفرط عقدها فرجعت لتلتمسه، فظن سائس راحانها أنها في هودجها فاحتمل الهودج على الراحلة وسارمع الركب فلمارجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها فربها (صفوان بن المعطل السلمي) فرآها فأركبها ناقته، فأوصلها الى الجيش فاتهمها جماعة من المنافقين في عقمها . فلما تحدث الناس بهذا الأمر وبلغ السيدة عائشة مكت حتى أصبحت لايهدا لها بال ولا تكتحل عينها بنوم فلما سمع أبوها أبو بكر بكاءها ونوحها طيب خاطرها وقال لها : صبراً يابنية عسى الله أن ينزل في شأنك آية

وبينا أبوها عندها وهي تبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فلبثت تبكي معها، وبينها هم على تلك الحال إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، ولم يجلس عندها من يوم هذا الحادث وقد مكث شهراً لا يوحي اليه في شأنها بشيء، فتشهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين جلس ثم قال:

أما بعد، يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريشة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه، فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته استعصى دمعها لاستعظام ما بغتهابه من الكلام وقالبت لأبيها وأمها:

إنى والله لقد علمت أنكم سمعتم ما تحدث الناس به حتى استقر بأنفسكم وصدقتم به، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريشة لتصدقنني، فوالله ما أجد لى ولكم مثلاً إلّا أبا يوسف حين قال: ( فَصَبر " جَمِيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ )

و بعد أن أتمت مقالتها تحولت واضطجعت على فراشها وهى تعلم إنها لبريئة وأن الله مبرئها، وقد حدث ما كانت ترجوه ، إذ نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات . فى براءة السيدة عائشة رضى الله عنها ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِيكُلِّ الْمُرِىءَ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وما بعدها من الآيات وقد زال بعد نزول هذه الآيات ما كان بين الرسول وزوجه من الجفا وبسبب حادثة العقد ، وثبت له عفتها و براءتها ، فعاش معها في أمان وطأنينة ، وأنس عظيم ، وراحة تامة

شجاعتها \_ كانت على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام ، فقد

حضرت واقعة الجل بنفسها، وكانت تحض الرجال وتشجعهم على الحرب واقعة الجل - وهي أن عائشة رضى الله عنها خرجت من المدينة إلى مكة وسيدنا عبان رضى الله عنه محصور، ثم رجعت من مكة تريد المدينة، فلقيها في الطريق (عبيد بنأبي سلمة) أحد أولاد خالها فقالت له: ماورا اك ؟ قال : قتل عبان . قالت : فيا صنع الناس بعده ؟ قال : اجتمعوا و بايعوا علياً . قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ، ردوني ، فانصرفت إلى مكة وهي تقول : قتل عبان مظاوماً والله لأطلبن بدمه

فلما رجعت إلى مكة ذهبت تواً الى الحجر الأسود، وجمعت الناس وخطبتهم خطبة بليغة مؤثرة أفهمتهم فيها قتل عثمان ظلماً، وحثتهم على طلب دمه، فأثرت هذه الخطبة في نفوس الكثيرين وتبعها عدد كبير من أهل البصرة حتى بلغ عدد جيشها ثلاثين ألف مقاتل من بينهم طلحة والزبير بن العوام

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه قام وخطب في الناس وأعلمهم الحال وقال: إنها فتنة ، وسأمسك الأمر ما استمسك بيدى، وسار اليهم في عشرة آلاف ، والتقي الجمعان بظاهر البصرة في مكان يسمى ( الخريبة ) وجرت خطوب وحروب وانتهت بهزيمة جيش عائشة وقتل طلحة وابن العوام رضى الله عنهما

وكانت السيدة عائشة على جمل فى هودج تراقب حركة القتال، وقد ترامى جندها على الموت، وسميت هذه الواقعة (بواقعة الجل)

وكان خاتمة القتال سقوط الجل بما غشيه من النبال، و بقيت السيدة عائشة في مخفرها حتى المساء، وكان أخوها (محمد بن أبي بكر ) من أصحاب على كرم الله وجهه ، وأمره أن يمضى الى أخته وينظرها هل هي سليمة أملا ؟ ثم أدخلها ليلا الى البتصرة في دار (عبد الله بن خلف) وظلت هناك حتى أول شهر رجب بأمر الإمام على ، وأحسن على كرم الله وجهه وفادتها غاية الإحسان ، وجهزها بكل ماينبغي، وأذن لها بالرجوع واختار لها أر بعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات لأجل مؤانستها في الطريق وسيرها صحبة أخيها محمد بن أبي بكر مكرمة، وقد شيعها ولدا الإمام على : الحسن والحسين رضى الله عنهما

فلما كان يوم رحيلها حضر الإمام وحضر الناس فقالت عائشة رضى الله عنها:

يا بنى لايعتب بعض على بعض، انه والله ما كان بينى و بين على فى القديم الا مايكون بين المرأة وأحمائها، وأنه على معتبتى لمن الأخيار وقال على كرم الله وجهه: والله ما كان بينى و بينها إلّا ذاك، وأنها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة

ثم سارت وتبعها الامام أميالا ، وتوجهت إلى مكة ، وأقامت يها أيام الحج وانصرفت إلى المدينة

وفاتها \_ انطوت صفحة حياتها الحالدة فى العام الثامن والحمسين من الهجرة حيث نزل بها قضاء الله الذى لامرد له وكانت وصيتها عندما وأفاها القدر المحتوم أن تدفن (بالبقيع)

توفيت عائشة رضى الله عنها إلى رحمة ربها فى الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان المسكرم ، ودفنت فى تلك الليلة (بالبقيع ) كما أوصت ومشى جميع أهل المدينة فى جنازتها وصلى عليها أبو هريرة رضى الله عنه

أما الذين نزلوا قبرها فهم: عبد الله ، وعروة ، ولدا الزبير ، والقاسم وعبد الله، ولدا محمد بن أبي بكر ، وعبد الله بن عبد الرحمن

ماتت السيدة عائشة ، السيدة الفاضلة، رضى الله عنها عن خدمات جليلة، وحسنات شهيرة ، حببتها إلى الأمة الإسلامية فتركت من بعدها ذكرى خالدة ، وسمعة طيبة

فالسلام عليهما يوم ماتت ، ويوم تبعث حيَّةً

وأرجو الله أن يوفق نساءنا المسلمات للعمل بسيرتها، واتباع سنتها

# إيذب بذت جحش زوجة النبي عَلَيْكِيْ أَم المؤمنين

زينب بنت جحش بن رئاب ، تكنى أم الحكيم ، وأمها (أميمة) بنت عبد المطلب ، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قديمة الإسلام ، ومن المهاجرات مع الرسول ، وكانت امرأة جميلة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على (زيد بن حارثة) فقالت : يارسول الله لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش

قال: فانى قد رضيته لك، فتزوجها ابن حارثة ولم يلبث معها قليلاً حتى طلقها لكبريائها وعظمتها

عن أنس رضى الله عنه قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زينت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم (أمسك عليك زوجك واتق الله ) فنزلت الآية : ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبديهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾

زواجها بالنبي - لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله صلى الله على وسلم لزيد بن حارثة اذهب واذكرها لى ، فلما قال ذلك عظمت فى نفسى ، فذهبت إليها ، وجعلت ظهرى إلى الباب، وقلت:

يازينب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ماكنت لأحدث شيئًا حتى أوامر ربى عز وجل. فقامت الى مسجد لها فأنزل الله عز وجل:

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوْجَّنَا كُهَا ﴾ الآية

فجاً، رسول الله صلى الله عليـه وسلم فدخل عليها بغير اذن وكان عمرها حين تزوجها ٣٥ سنة

وروى: أنه لما دخل بها سنة ه للهجرة قال لها: ما اسمك ؟ قالت : يرَّة . فسماها رسول الله (زينب) وقال : لاتزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البرِّ منكم والفاجر

وروى: أنه لما تزوجها تكلم فى ذلك المنافقون فقى الوا: حرَّم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه . فأنزل الله عز وجل

﴿ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ الآية سورة الأحزاب وقال تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ ۚ لِآبَاتُهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُو البَائِهُمُ ۚ فَا يِخْوَانُكُمْ ۚ فِي الدِّينِ وَمَوَ البِيكُمْ ﴾

فَن ثُم دُعی ( زید بن حارثة ) وکان یدعی ( زید بن محمد ) لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان تبناه وهو صغیر فلبث حتی صار رجلا ( م – ۳ – خامس ) فخرها على أزواج النبي – عن أنس رضى الله عنده قال: لما نزلت الآية. ( فلما قضى زيد منها وَطرا زوجنا كها ) كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن آباؤكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات ؛ وأولم عليها بخبز ولحم وعن أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب

فقال له ثابت: ما أولم ؟ قال: أطعمهم خبزاً ولحماً

مناقبها - كانت زينب بنت جحش قصيرة جميلة ، صنّاعة البد ، تدبغ وتخر ز، صوّامة قوامة ، تشتغل وتتصدق من شغل يدها أفى سبيل الله . قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يداً» قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً : قالت : وكان أطولنا يداً زينب الأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق وعنها رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ زواجه : «أولكن تتبعني أطولكن يداً» . قالت عائشة رضى الله عنها : فكنا إذا اجتمعنا بعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غد أيدينا فى الحائط نتناول ، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش رضى الله عنها، فكانت امرأة قصيرة ، ولم تكن أطولنا، فعرفت أن النبى

صلى الله عليه وسلم أراد بطول اليد الصدقة ، وكانت امرأة صناعًا ، وكانت تعمل بيدها وتتصدق في سبيل الله

وفانها ـ توفيت سنة ٢٠ للهجرة فى خلافة عمر ، وفى هذا العام افتتحت مصر، وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرين وفيها فتحت الاسكندرية وماتت رضى الله عنها وعمرها ثلاث وخمسون سنة . ولما توفيت قالت عائشة : يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت فى الدنيا الشرف الذى لايبلغه شرف ، إن الله عز وجل زوجها بنبيه ، ونطق به القرآن ، وأن الرسول قال لنا ونحن حوله : «أسر عكن لحوقًا بى أطول كن يدًا» فبشرها بسرعة لحوقها به وهى زوجته فى الجنة ، وذلك لأنها أول من توفيت من نسائه بعده ، وقال لعمر بن الخطاب : إن زينب أوّاهة خاشعة متصدعة

### ه - السيدة زينب بنت رسول الله علية

هي أكبر أولاده، ولدت وعمررسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة وأمها (خديجة بنت خويلد بن أسد) وكان أبوها مجبها وتزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى قبل النبوة . وكانت تحب زوجها، وأسلمت وهاجرت مع أبيها وأبي أبو العاص أن يسلم، ففرق الإسلام بينهما؛ إلاأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يفرق بينهما بحكة لعدم قوة الإسلام بها وقتئذ ولم يفرق بينهما من أول البعثة ؛ لأن تحريم زواج المشرك للمسلمة إنما

ولما أُسر أبو العاص فى وقعة بدر وكان مع الكفار أرسات زينب فى فدائه الربيع بمال دفعته اليه، من ذلك قلادة لها كانت أمها خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا» فقالوا : نعم

وكان أبو العاص مصاحبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مصافيًا وكان قدأني أن يطلق زينب لما أمره المشركون أن يطلقها ، فشكرله صنيعه

ولما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسر شرط عليه أن رسل زينب الى المدينة، فعاد إلى مكة وأرسلها الى المدينة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني فصدقني، ووعدني فوفي

ولم تزلزينب بالمدينة، وأبو العاص بحكة ، على شركه، فلما كان قبيل الفتح خرج بتجارة الشام ومعه أموال من أموال قريش ومعه جماعة منهم، فلما عاد لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم (زيد بن حارثة) فأخذ المسلمون ما في تلك العير من الأموال، وأسروا أناساً ، فهرب أبو العاص بن الربيع ، ثم أتى المدينة ليلاً فدخل على زينب فاستجار بها فأجارته

فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صاحت زينب أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا: نعم قال : والذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتى سمعتم . وقال يجير على المسلمين أدناهم ، ثم دخل على ابنته فقال : أكرمي مثواه ، ولا يخلص المسلمين أدناهم ، ثم دخل على ابنته فقال : أكرمي مثواه ، ولا يخلص اللك فانك لاتحلين له : قالت : انه قد جاء في طلب ماله . فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السرية وقال: ان هذا الرجل منا حيث علمتم ، وقدأصبتم له مالاً وهومما أفاء الله عليكم به، وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له ، فان أبيتم فانتم أحق

فقالوا: بل ترده عليه ، فردوا عليه ماله أجمع ، فعاد إلى مكة ، وأدى إلى الناس أموالهم، ثم أسلم وحسن اسلامه، ثم قدم الى المدينة ولما اسلم أبو العاص ردعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب عبر جديد ، وولدت علياً وأمامة التي تزوجها على بن أبي طالب كرمالله وجهه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أمامة، وهي التي كان يحملها في الصلاة على عانقه، فاذا ركع وضعها، واذار فع رأسه من السجود أعادها

وقد توفیت زینببالمدینة فی السنة الثامنة للهجرة، ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قبرها، وهو مهموم محزون، فلما خرج سری عنه وقد توفی بعدها زوجها

وقيل: أنها لماماتت زينب قال النبي صلى الله عيه وسلم: أغسليهاوتراً، ثلاثاً أوخمساً واجعلى في الخامس كافوراً أوشيئاً من الكافور

## ٦- السيدة فاطمة الزهراء ( والله عليها )

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة النساء

نسبها - السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها من أشرف نساء قريش نسبا، وأطهرهن حسباً، وأنقاهن سيرةً وأشدهن غيرةً على الإسلام مولدها - ولدت فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمنا السيدة خديجة الكبرى رضى الله عنها قبل ما تبنى الكعبة بخمس سنين، والنبى صلوات الله عليه ابن خمس وثلاثين سنة، أى قبل هجرته المباركة بسبعة عشر عاماً، وكانت أصغر بناته وأحبهن اليه

كانت سيدة النساء فاطمة مباركة ذات خلق حسن وخُلق أحسن تربت تربية عاليه فى دار النبوة ، فنشأت نشأة صالحة، وأنبتها الله نباتا حسناً ( أصلها ثابت وفرعها فى السماء ) فكانت خير النساء وسميت فاطمة ؛ لأن الله فطمها وحفظها من النار

زواجها \_ تزوجت السيدة فاطمة الزهراء من الإمام على ( ابن عم النبي) كرم الله وجهه فى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة ، و بنى بها فى ذى الحجة من السنة المذكورة

ولقد كانت سيدة النساء وقتئذ في أزهى أوقات الحياة في التاسعة عشرة من عمرها، أما الإمام على فقد كان يبلغ الحادية والعشرين . كلاهما شخصيتان بارزتان ، يحيط بهما جلال الإيمان ونور الهدى ، متكافئان متعادلان من كل الوجوه ، مناسب أحدهما للآخركل المناسبة ، كلاهما عالى الفكر ، رقيق الحسِّ، حميد الخلق ، صبيح الوجه ، فكلاهما زوجان متصفان بالمعالى ، مشهوران بالمحامد ، فهما خيار من خيار بدأت حياتهما المشتركة التي امتزجت فيها الفضيلة بالكمال ، والجلال بالجمال ، على هذا الوجه من الصفاء والوفاء والإخلاص

حضر الإمام على ذات يوم من أيام السنة الثانية للهجرة الى دار النبوة بنفسه ، و بعد أن دخل الدار سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت ، فسأله الرسول ماذا يطلب ؟ فرد عليه مجيبًا بأنه حضر ليطلب كريمته السيدة فاطمة . فقال له الرسول : مرحبًا وأهلاً ، ولم يزد على ذلك بل ظل ساكتًا بعدها ، مما اضطر عليًا إلى العودة حائرًا مدهوشًا

لم يستطع الإمام على أن يميز وجه الحقيقة من رد الرسول، فسأل بعضاً من الأنصار، فبشروه وطيبوا خاطره ، وأفهموه بأن فى هذا الرد مايشعر بالقبول والإيجاب ، ففرح الإمام واغتبط بذلك ، و بعد قيام الإمام على طلب الرسول صلوات الله عليه كريمته السيدة فاطمة وأخبرها

بهذا الأمر، وسألها رأيها فيه ، فلم تجبه ؛ بل أطرقت ساكتة ، فعد الرسول سكوتها علامة الإيجاب والرضى '

فقرر اتمام عقد الزواج ، ثم أرسل يطلب علياً كرم الله وجهه وسأله هل عنده من شيء ؟ فأجابه : أنه لايملك سوى فرسه ودرعه ، فأمره ببيع الدرع لتجهيز السيدة فاطمة شمنها

هرع على الى السوق فباع الدرع إلى عنمان بن عفان بأر بعائة وسبعين درهمًا ، وعاد بالثمن معقوداً فى طرف ثوبه ووضعه أمام الرسول وهو يقول : هاهو بدل الدرع يارسول الله

فقبض الرسول بعض الدراهم منها ، وناولها بلالًا ليشترى بعض الطيب والروائح و يسلم الباقى الى (أم سلمة) لتشترى الجهاز

و بعد أن أحضرت أم سلمة الجهاز دعا الرسول صلى الله عليه وسلم جمعًا غفيراً من الأنصار ثم خطبهم خطبة بليغة وهي :

الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع سلطانه ، المهروب اليه من عذابه ، النافذ أمره في أرضه وسائه، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميزهم بأحكامه ، وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ان الله عز وجل جعل المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً ، وحكما عادلاً ، وخيراً جامعاً ، وشج به الأرحام ، وألزمها الأنام . فقال عز وجل : «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان فقال عز وجل : «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان

ر بك قديراً ته وأمر الله تعالى يجرى إلى قضائه ، وقضاؤه يجرى إلى قدره ، ولكل قضاء قدر ، ولكل قدراً جل ، ولكل أجل كتاب ، يحو الله مايشاء ، ويثبت وعنده أم الكتاب ثم أن الله تعالى أمرنى أن أزوج فاطمة من على، وأشهدكم أنى زوجت فاطمة من على، على أربعائة مثقال فضة إن رضى بذلك على السنة القائمة ، والفريضة الواجبة

ثم دعا لها عقب ذلك بحسن المعاشرة ، وبالذرية الصالحة ، وعند ما تم عقد الزواج على هذا الوجه البسيط أحضر الرسول للحاضرين من الأنصار وعاء فيه بعض التمر وقدمه اليهم بقوله : تخاطفوا

هكذا تم زفاف سيدة النساء، وابنة فحر الكائنات بلا ضجيج ولا ضوضاء، ولكنه بالسرور الذي ملا القلوب بالهناء والصفاء

و بعد أن تفرق المدعوون طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمرها بأن تذهب بكريمته الى دار على ، و بأن تخبرها أنه آت اليهما عن قويب ، فنفذت أمره وسارت بسيدة النساء الى دار زوجها ، أما الرسول فقد صلى صلاة العشاء ، ويم عقب الصلاة دار على وفى يده قربة من الجلد تستعمل لستى الماء ، وعند وصوله دار صهره قرأ عليها سورتى المعوذتين ، و بعضاً من الأدعية ، وأمرها بأن يشر با ويتوضاً من الإناء ، ثم أخذ قليلاً منه ونثره على رأسيهما ، وعندما أراد مفارقتهما وقد هَمَّ بالانصراف كانت فاطمة رضى الله عنها تبكى فخاطبها بما معناه

« أى بنتى قد تركتك وديمة عند رجل إيمانه أقوى من إيمان أى إنسان آخر، وعلمه أكثر من علم الجميع، إنه أفضل قومنا أخلاقًا، وأعلاهم نفسًا »

على هـذا الوجه تم عقد الشركة القلبية بين سيدة النساء فاطمة الزهراء والإمام على كرم الله وجهه

أحب الإمام على روجته سيدة النساء، وعاشا عيشةً راضيةً، ورزقت منه خمسة أولاد، ثلاثة ذكور: وهم الحسن والحسين وتُحسن، و بنتان: أم كلثوم وزينب، وقد مات تُحسن صغيراً

#### مناقبها

كانت السيدة فاطمة رضى الله عنها ذات عقل ودراية ، عالية النفس ، تجيد الشعر، وتعرف مسائل الفقه والشريعة ، ولها إلمام بالتاريخ ولم يأخذها الغرور يوماً لعلو منزلتها فى الإسلام

وكانت سلسة القياد ، حلوة اللسان ، تحب معونة الفقراء كزوجها على روى عنها أحاديث نبوية كثيرة ، ونظمت قصائد ذات أبيات عامرة ، وأظهرت دراية ومهارة في كثير من المعضلات

كانت السيدة فاطمة تشابه أباها في كلامها ، وتحاكيه صلى الله عليه وسلم في مشيها، محاكاةً تامة تثير دهشة الناس

أما محبتها لوالدها فحر الكائنات، فكانت محبة خارقة للعادة من أعماق القلب والروح

وكانت محبوبة من أهلها يحبها الجميع، وقد تركت ذكريات حسنة فى قلبكل إنسان عرفها أثناء العشرة السنوات التى مضت من يوم زواجها حتى ساعة وفاتها

وكان الإمام على ينفذ لهاكل طاب و يعمل بكل كلة تقولها وكان أولادها يطيعونها ويحترمونها في كل حين

وكانت تحب أولادها وتعتنى بشأنهم، وكانت فى صلاتها وعبادتها ومبراتها وخبراتها من أكثر السيدات أنساً فى محفل ربات الحدور وقد قضت حياتها السعيدة حتى السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية المباركة وهى تجبر القلوب الكسيرة، وتعين المحتاجين، وتغيث الملهوفين، وقد ظلت هذه الحياة السعيدة على هذه الوتيرة حتى السنة المذكورة التى انتقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه، الى الرفيق الأعلى، فتناثرت أوراق تلك السعادة، وأظلم قلبها، وهكذا

\* \* \*

الدهر إذا صفا يوماً فني غد ينقلب

أقبلت ذات مرة تزور الرسول صلوات الله عليه وكان معه السيدة عائشة فقال: مرحبًا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وأسر ً لها حديثًا فبكت،

ثم أسرَّ لها حديثًا آخر فضحكت ، فقالت السيدة عائشة : مارأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن . فسألتها عما قال ؟ فقــالت : ماكنت لأ فشى على رسول الله صلى اللهعليه وسلم سرَّه ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتها أنه قال : إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، و إنه عارضني العام مرتين ، وما أراه إِلَّا قد حضر أجلي ، وأنك أول أهل بيتي لحوقًا بي ، ونعم السلف أنا لك . فبكيت : فقال : ألاترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت لذلك . ولم تضحك فاطمة عليها السلام بعــد وفاة أبيها قط ، ولقد حزنت الزهراء حزنًا شديداً لوفاته صلى الله عليه وسلم الى أن توفاها الله فلم تظهر عليها امارة من السرور طول تلك الملدة . ولما زارت قبر أبيها عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بأيام أخذت بيدهاقبضة من تراب القبر فجعلتها على عينها ووجهها وأخذت تبكي وتقول :

« ماذا على من شم تربة أحمد ألّا يشم مدى الزمان غواليا »

« صُبت على مصائب لو أنها صُبت على الأيام عُدنَ لياليا » وقد رثته مهذه المرثية :

شمس النهار وأظلم العصران » أسفًا عليه كثيرة الأحزان » ولتبكه مضر وكل يمان »

« اغـبر آفاق السماء وكورت « والأرض من بعد النبي كثيبة « فليبكه شرق البلاد وغربها

« ياخاتم الرسل المبارك صنوه . صلى عليك منزل القرآن » فلم يسمعها إنسان حتى بكى معها ، و بعدأن أفاضت دموع العين بما فى القلب من نيران الحزن عادت الى منزلها واجمة مطرقة حزينة

روى: أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطت جارية لها صدقة بعدوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لها: امضى الله عليه السوق بها، وقولى من يقبل صدقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبلها فأتيني به، فمضت الجارية الى السوق وقالت: من يقبل صدقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل مغربى: أنا موضع صدقة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطته الصدقة وقالت له: أجب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطته المعدقة فلما بلغ الباب سألته من أنت ؟ فقال لها أنا رجل مغربى

فقالتله: من أى المغرب؟ فقال من البربر فبكت فاطمة وقالت: قال في والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبى حوارى، وحوارى ذريتى البربر، سيقتل الحسن، والحسين، ويفر أولادهما الى المغرب، فلا يأويهما إلّا البربر فياشؤم من فعل بهم ذلك، وطوبي لمن أكرمهم وأعزاهم »

幸 孝 御

وفاتها \_ توفيت عليها السلام ليلة الثلاثاء لثلاث خــلون من شهر

رمضان سنة إحدى عشر للهجرة، وهي بنت ثمان وعشرين سنة، ودفنت بالبقيع ليلاً، وصلى عليها على عليه السلام

وقيل: صلى عليها ونزل فى قبرها هو والفضل بن العباس ، وقيل: لبثت فاطمة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر، وقال عروة. ابن الزبير وعائشة: لبثت ستةأشهر، وهو الصحيح

\* \* \*

وروى : أن علياً عليه السلام زوجها لما ماتت فاطمة وفرغ من جهازها ومن دفنها رجع الى البيت فاستوحش فيه وجزع عليها جزعًا شديداً ثم أخذ يقول :

« أرى علل الدنيا على كثيرة

وصاحبها حتى المات عليل»

« لكل اجتماع من خليلين فرقة

وكل الذي دون الفراق قليل »

« وإن افتقادى فاطماً بعد أحمد

دليــل على أن لايدوم خليل »

# ٧ - السيلة زينب بنت الامام على كرم الله وجهه

نسبها \_ السيدة زينب هي بنت الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها سيدة نساء العالمين ( فاطمة الزهراء ) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

مولدها \_ ولدت رضى الله عنها فى شعبان فى السنة الخامسة للهجرة الموافقة لسنة ٦٢٦م وعاشت مع جدها النبى صلى الله عليه وسلم خمس سنوات وهى شقيقة الحسن والحسين عليهما السلام

زواجها - تزوجت من ابن عمها (عبد الله بن جعفر الطيار) ذى الهجرتين،وذى الجناحين، وكنيته أبوعبد الله،وأبو المساكين الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خَلق وخُلق

وكان آية في الحلم والجود والكرم، توفى سنة ٨٠ من الهجرة بالمدينة وكان أميرها إذ ذاك (أبان بن عثمان لعبدالملك بن مروان) فحضر غسله وكفنه، وما فارقه حتى دفنه بالبقيع، و إن دموعه لنسيل على خديه وهو يقول : كنت والله خيراً لاشر فيك ، وكنت والله شريفاً واصلا براً أولادها \_ رزقت منه علياً وعوناً، و يدعى بالأكبر، وعباساً ومحمداً وأم كاثوم

مناقبها وأخبارها - كانت السيدة زينب رضى الله عنها امرأة عاقلة لبيبة فصيحة ، وكانت مع أخيها الحسين رضى الله عنه حين قتل بكر بلا ، وقيل : أنها لما قُتل أخرجت رأسها من الخباء وأنشدت رافعة صوتها : « ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأم ؟ » « بعترتى و بأهلى بعد فرقتكم منهم أسارى ومنهم خضبوا بدم » « ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوى رحى الوقيل: أن هذه الأبيات لزينب ابنة عقيل بن أبي طالب كا جاء في كتاب ( ابن الأثير ) وهو الصحيح

ولما دخلت الكوفة بعد مقتل الحسين ، وجاءت نساءها يومئذ قيامًا يندبن و يلطمن متهتكات الجيوب ، وسمعت على بن الحسين يقول : يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم ؟ فأومأت زينب الى الناس أن اسكتوا ، فسكتت الأنفاس ، وهدأت الأجراس، وقامت خطيبة فيهم وقالت : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أما بعد ، يا أهل الكوفة ، أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ، ولا هدأت الرنة ، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة ، انكاثًا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ، ألا ساء ما تزرون ، أي والله فابكوا كثيراً ، واضحكوا قليلاً ، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ، فلن ترحضوها بغسل واضحكوا قليلاً ، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ، فلن ترحضوها بغسل

أبداً ، وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومدار حجتكم ، ومنار محجتكم ، وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ و يلكم يأهل الكوفة ، ألا ساء ماسولت لكم أنفسكم ، أن سخط الله عليكم ، وفي العذاب أنتم خالدون ، أتدرون أى كبد فريتم ? وأى دم له سفكتم ؟ وأى كريمة له أبرزتم ؟ لقد جثتم شيئاً إداً ، تكاد السموات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، يأهل الكوفة لعذاب الآخرة أخزى، وأنتم لاتنصرون ، كلا إن ربى وربكم بالمرصاد

فا أتمت حديثها حتى صرخ الناس بالبكاء، وذهلوا وسقط في أيديهم من هول تلك المحنة الدهاء، ثم أمر الطاغية (ابن زياد) قائد حزب الشيطان، بتجهيز الأسارى وترحيلهم إلى الشام مقر أميره، فجهزوا ولما بلغوا الشام أخرجت النساء وأدخلن دار (يزيد) وكانت معهن ابنة للإمام الحسين تدعى (فاطمة) ولما دخلت السيدة زينب دمشق خيرها (البزيد) بين الإقامة بدمشق على الرحب والسعة، وبين التوجه الى حيث تشاء من البلاد، فاختارت الرجوع إلى المدينة المنورة، فجهزها ومن معها إلى المدينة، ثم أن والى المدينة من قبل يزيد وهو (عمرو بن سعيد الأشدق) اشتكى من إقامة السيدة رينب بالمدينة ، فكتب بذلك إلى (يزيد) وأعلمه بأن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر بذلك إلى (يزيد) وأعلمه بأن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر

والقلوب لما حصل لآل البيت، وأنها فصبحة عاقلة لبيبة وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثار الحسين

فلما وصل الكتاب إلى (يزيد) وعلم بذلك أمر بتفريقهم فى الأقطار والأمصار، فاختارت السيدة زينت الإقامة بمصر طلباً لراحتها، واختار بعض أهل البيت بلاد الشام

#### قدومها مصر ووفاتها بها

فعند ذلك جهزهم (ابن الأشدق) فخرجت السيدة زينب هي ومن معها من أهل البيت ، وفيهم سكينة بنت الحسين وأختها فاطمة ، فلما اتصل خبرذلك الى والى مصر إذ ذاك وهو (مسلمة بن مخلدالأ نصارى) توجه هو وجماعة من أصحابه ، وقى صحبتهم جملة من أعيان مصر ووجهائها وعلمائها إلى لقائها ، فتلقوها فى قرية بين طريق مصر والشام شرقى بليس (عرفت أخيراً بقرية العباسة نسبة للعباسة ابنت أحمد بن طولون ) ولم يبق بالمدينة من جماعتهم إلّا زين العابدين

ووافق دخول السيدة إلى مصر (أول شعبان سنة ٦١ من الهجرة) وكان قد مضى على الموقعة نحو ستة أشهر وأياماً ، فأنزلها (مسلمة بن مخلد) هى ومن معها فى داره (بالحمراء القصوى) ترويحاً للنفس إذ كانت تشكو المرض ، فأقامت بها ١١ شهراً ونحو ١٥ يوماً من شعبان سنة ٦٦ الى رجب سنة ٦٢ هجرية

وفاتها - ولما ثقل عليها المرض توفيت رضي الله عنها يوم الأحد ليلة الاثنين لأربعة عشريومًا مضت منشهر رجب من السنة المذكورة. و بعد تجهيزها وشهود جنازتها دفنت بمحل سكناها على العادة في ذلك. أسكنها الله فسيح جناته ( فجثانها الشريف بمصر كا أثبته العبيد لي النسابة أمير المدينة في رسالته ) (١) في المكان الموجودة فيه الآن ثم بعد وفاتها رجع من كان معهامن أقار بهاالي المدينة، وفيهم السيدة سكينة وفاطمة ، ثم بعدمرور عام على وفاتها، وفي نفس اليوم الذي توفيت فيه اجتمع أهل مصر قاطبة وفيهم الفقهاء والقراء وغير ذلك ، وأقاموا لها موسمًا عظمًا برسم الذكري على ماجرت به العادة ، ومن ذلك الحين لم ينقطع هذا الموسم الى وقتنا هذا من يوم وفاتها للآن . وهذا الموسم هو المعبر عنه ( بالمولد الزينبي ) الذي يبتدى من أول رجب من كل سنة وينتهي ليلة النصف منه وهي ليلة الختام

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب السيدة زينب للاستاذ حسن افندى قاسم المؤرخ العظيم المطبوع
 سنة ١٣٥١ بدار الطباعة المنيرية بالأزهر

### السيدة زينب المثل الأعلى للحق والعدل

للسيدة زينب رضى الله عنها مواقف مشهورة بين أمراء الظلم تدل على ميلها وحبها للحق والعدل، بينما كانت مواقف الظلمة أمثولة تدل على العسف والجور

فكانت تجاوب القوم بكل ثبات وشجاعة و إقدام، الأمر الذي لم يتم به أحد من البشر خصوصًا من النساء

وذلك أنه لما أحيط بها ( بعد مقتل أخيها الحسين رضى الله عنهما ) وهى فى هـذا الموقف الرهيب ناداها منادى الحق ، فهتفت باسمه ، وأجابت نداءه ، وقالت تخاطب ( يزيد ) :

صدق الله يايزيد ، «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » أظننت يايزيد أنه حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا هوانًا على الله وأن بك عليه كرامة ؟

وتوهمت أن هـذا لعظيم خطرك ، فشمخت بأنفك ، ونظرت فى عطفيك جذلان فرحًا ، حين رأيت الدنيا مستوثقة لك ، والأمور متسقة عليك

إِن الله إِن أَمْهَاكَ فَهُو قُولُه : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ

خَيْرْ الْأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا أَمْلِي لَهُمْ لَيَرْدَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴾ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك بناتك وامائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسارى ؟ قد هتكت ستورهن وأصحلت أصواتهن، مكتئبات تجرى بهن الأباعر، وتحدو بهن الأعادى من بلد الى بلد ، لايراقبن ولا يؤوين ، يتشوفهن القريب والبعيد ، ليس معهن قريب من رجالهن ، وكيف يستبطأ فى بغضتنا من نظر الينا بالشنق والشنان والإحن والأضغان ؟ الى أن قالت :

أيزيد ،والله مافريت إلاً فى جلدك ، ولاحززت إلاً فى لحمك ، سترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برغمك ، ولتجدن عترته ولحمته من حوله فى حظيرة القدس ، يوم يجمع الله شملهم من الشعث

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحَيَا اللهِ عِنْدَ رَبِّمْ مُرْزَقُونَ ﴾

وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين، إذا كان الحكم ربنا ، والخصم جدنا ، وجوارحك شاهدة عليك (فبئس للظالمين بدلا) هنالك تعلم (أينا شر مكاناً وأضعف جنداً) مع إنى والله أستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك ؛ غير أن العيون عبرى ، والصدور حرى ، وما يجزى ذلك أو يغنى، وقد قتل أخى الحسين . ألا ان حزب الشيطان

يقر ننا إلى حزب السفها و ليعطوهم أموال الله عوناً على انتهاك محارم الله ، فهذه الأيدى تنطف (تقطر) من دمائنا ، وهد الأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي يعتامها عسلان الفلوات ، فلمن اتخدتنا في هذه الحياة مغناً ، لتجدننا عليك مغرماً ، حين لا تجد إلا ماقدمت يداك تستصرخ يابن مرجانة ويستصرخ بك ، وتتعاوى وأتباعك عند الميزان . وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية محمد صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما اتقيت غير الله ، وما شكوت إلا لله فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فوالله لا يرحض (لايفسل) عنك عار ما أتدت النا أبداً

فما أبلغ هـذا الكلام! وما أحسن تأثيره في نفوس الكرام! وما أشد وقعه في قلوب الكفرة اللئام الذين قتلوا الحسين رضى الله عنه ظلماً وعدواناً جزاهم الله بما يستحقون، وجزى السيدة زينب خير الجزاء وأسكنها دار الخلد والبقاء

# ٨ - السيلة أم كلثوم والم

نسبها – هى ابنة الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وأمها السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولدها ـ ولدت قبل وفاة النبى

زواجها بعمر - خطبها عمر بن الخطاب إلى أبيها على ، فقال : إنها على مفيرة . فقال عمر : زوجنيها يا أبا الحسن ، فأنى أرصد من كرامتها مالم يرصده أحد . فقال له على: أنا أبعثها اليك فان رضيتها فقد زوجتكها ؛ فبعثها اليه ببرد وقال لها : قولى له هذا البرد الذي قلت لك عليه

فقالت ذلك لعمر ، فقال لها : قولى له : قد رضيت، رضى الله عنك ، ووضع يده عليها ، فقالت له : أتفعل هـذا ؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثم جاءت أباها فأخبرته ، وقالت له : بعثتنى الى شيخ سوء . قال : يابنية إنه زوجك

فيها عمر الأولون ) فقال : رفئونى ( هنئونى بالرفاء ) فقالوا : بما فالمهاجرون الأولون ) فقال : رفئونى ( هنئونى بالرفاء ) فقالوا : بما فالمهاجرون المؤمنين ؟ قال : تزوجت أم كلثوم بنت على ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة

إلا سببى ونسبى وصهرى » وكان لى به عليه الصلاة والسلام النسب والسبب فأردت أن أجمع اليه الصهر فرفؤوه، فتروجها على مهر أر بعين ألفاً ، فولدت له زيداً ورقبة

#### زواجها بعون بن جعفر

قيل: أنه لما قسل عنها عمر تزوجها (عون بن جعفر) وذلك أنه دخل عليها الحسن والحسين أخواها فقالا لهما: انك ممن قد عرفت سيدة نساء المسلمين، و بنت سيدتهن، وانك والله ان أممكنت علياً من رمتك لينكحنك بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظما لاتصيبينه، فوالله مالبثا حتى طلع على يتكيء على عصا فجلس وحمد الله وأثنى عليه، وذكر منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

قد عرفتم منزلتكم عندى يابنى فاطمة ، وآثرتكم على سائر ولدى. لكانكم منرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتكم منه ، قالوا : صدقت رحمك الله، فجزاك الله عنا خيراً

فقال : أى بنية إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك وأنا أحب أن تجعليه بيدى

فقالت: أي أبت إنى امرأة أرغب فيما يرغب فيه النساء وأحب

أن أصيب مما تصيب النساء من الدنيا ، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسى. فقال لها : لا،يابنية ، ماهذا من رأيك ، وما هو إلا رأى هذين ، ثم قام فقال : والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلى ؟ فأخذا بثيابه فقالا : اجلس يا أبانا فوالله ماعلى هجرتك من صبر ، فقالا لها : اجعلى أمرك بيده . فقالت : قد فعلت ،قال : فانى قد زوجتك من (عون بن جعفر) وأنه لغلام ، وبعث لها بأربعة آلاف درهم ، وأدخلها عليه و بقيت معه حتى مات عنها قتيلاً فى وقعة كربلاء ، وهى مع أخيها الحسين ، ورجعت مع السبايا من العراق إلى الشام ثم إلى المدينة

#### وفاتها

وتوفیت فی المدینة وابنهازید فی وقت واحد ، وکان زید قد أصیب فی حرب کانت بین بنی عدی خرج لیصلح بینهم فضربه رجل منهم فی الظامة فشجه وصرعه ، فعاش أیاماً ثم مات هو وأمه (أم کاثوم) وصلی علیهما عبد الله بن عم

## ٩ - السيلة فاطهة النبوية بنت الحسين

نسبها - هى السيدة فاطمة النبوية رضوان الله عليها ، التى سطعت فى الكون أنوارها ، وذاعت كراماتها ، وعمت بركاتها ، ولا عجب فهى فرع من شجرة بيت النبوة المحمدية ، فهى بنت الحسين رضى الله عنه ابن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وأمها (أم اسحٰق التيمية) بنت طلحة بن عبيد الله

زواجها - ورد فی الأغانی: أن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب رضی الله عنهم جاء خاطباً من عمه الحسين، فقال له: يا ابن أخی، قد كنت أنتظر هذا منك انطلق معی، فذهب معه حتی أدخله منزله فخیره فی إحدی ابنتیه ( فاطمة وسكینة ) فاختار فاطمة فزوجه إیاها، وكانت رضوان الله علیها تشبه الحور المین لفرط جمالها

وورد فى رواية أخرى: أن الحسين لما خير ابن أخيه الحسن فى إحدى ابنتيه فاطمة وسكينة عند ماجاه خاطبًا خجل الحسن حياء من عمه، فقال له الحسين: قد اخسترت لك فاطمة بنتى فهى أكثر شبهًا بأمى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، ثم تزوجت من بعد وفاة زوجها الحسن عبد الله بن عمرو

أولادها – ولدت من ابن عمها الحسن (عبد الله ) ويلقب بالمحض وسمى بالمحض لمكانه من الحسنين ، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شيخ بنى هاشم . وقد سئثل مرة : لم صرتم أفضل الناس ؟ فقال : لأن الناس يتمنون أن يكونوا منا ولانتمنى أن نكون من أحد ، وكان متصفاً بالشجاعة والورع ، ومن كلامه :

« بیض حرائر ماهمن بریبة كظباء مكة صیدهن حرام»

« محسبن من لين الكلام زوانيا و يصدهن عن الخنا الإسلام ١١

وولدت أيضاً « المثنى » سيدنا ابراهيم القمر ،وسيدنا الحسن المثلث وكل منهم له عقب

وولدت أيضًا لعبد الله بن عمرو محمداً والقاسم رضوان الله عليهم أجمعين

ولما توفى زوجها الحسن المثنى حزنت عليه حزنًا شديداً وضربت على قبره فسطاطًا ، فلما كان رأس السنة قالت لمواليها : إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط ، فلما أظلم الليل وقوضوه سمعت قائلا يقول : هل وجدوا مافقدوا ؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا

عبادتها \_ كانت السبدة فاطمة رضى الله عنها صوّامة قوّامة ، زاهدة في الحياة الدنيا ، طارحة وراء ظهرها زخرف الحياة وزينتها

ومن كلامها رضى الله عنها : « والله ما نال أهل السفه بسفههم شيئًا

إِلَّا وقد ناله أهل المروات ، فاستتروا بجميل ستر الله » وظلت عاكفة على عبادة رجها إلى أن توفيت رضوان الله عليها سنة عشر ومائة كما جاء فى كتب التاريخ

كرمها - كانت السيدة فاطمة رضى الله عنها كريمة الأخلاق، طاهرة الأعراق، ومما يروى عن كرمها: أن اليزيد لما جهز آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد قتل أبيها الحسين رضى الله تعالى عنه أرسل معهم رجلاً أميناً من أهل الشام فى خيل سيرها معهم إلى أن وصلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت الحسين لأختها السيدة سكينة: قد أحسن هذا الرجل الينا فهل لك أن تصليه بشىء ؟ فقالت السيدة سكينة رضى الله عنها، والله مامعنا مانصله به إلا ما كان من هذا الحلى . فقالت لها السيدة فاطمة: إفعلى . فأتت له بسوارين، هذا الحلى . فقالت لها السيدة فاطمة: إفعلى . فأتت له بسوارين، ودملجين، و بعثتا بهما اليه فردها، وأبي أخذهاوقال: لوكان ماصنعته رغبة فى الدنيا لكان في هذا مقنع (كفاية) ؛ ولكنى والله مافعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

أم اليتاى - وقد اشتهرت السيدة فاطمة رضى الله عنها عند الحاص والعام ( بأم اليتامى ) وهــذا لحنانها وعطفها . وقد روى فى ذلك أنها تكفلت بتربية سبع بنات يتامى من أنصار الحسين قتل آباؤهن فى واقعة كر بلاء فعطفت عليهن وآوتهن ، وعند ما تشرفت أراضى مصر

بنزول آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم فيها أتت بهن معها ولم تتركهن ولم تفرط فيهن ، وعندما انتقلوا إلى الدار الآخرة دفنوا بجوار مسجدها مسجدها - أنشأ مسجد السيدة فاطمة النبوية الكائن بالدرب الأحمر بعطفة النبوية المرحوم (عباس باشا الأول) وجعل فيه منبراً وستة أعمدة من الرخام ، ودكة للمقرى ، وعمل ميضأة (حنفيات) من الرخام ومنارة و بابين أحدها إلى (الحنفيات) والآخر إلى الضريح الشريف ، ولا يزال قائم الشعائر للآن

وكانت السيدة فاطمة رضى الله عنها فصيحة المنطق ، كريمة المعشر، أديبة تنثر الدرر ، وتنطق بالحكم ، فمن قولها تنعى أباها الحسين رضى الله عنه :

« نَعَق الغراب فقلت مَن تَنعاه وَيُحَكُ ياغراب »

« قال: الإمام، فقلت مَن قال: الموفق للصواب »

« قلت: الحسين، فقال لى بمقال يحزون أجاب »

« إن الحسين بكر بلا بين الأسنة والحراب »

« أبكى الحسين بعبرة ترضى الإله مع الثواب »

« ثم استقل به الجنا ح فلم يُطق رَدَّ الجواب »

« فبكيت عما حال بي بعد الرّضي المستجاب »

### ١٠ – السيلة سكينة والله

سبها - السيدة سكينة هي بنت سيدنا الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، وأمها (الرباب) بنت امرى، القيس بن عدى بن أوس الكلبي الذي كان نصرانيًا ، وجاء إلى عمر بن الخطاب فدعا له برمح وعقد له على من أسلم بالشام من قضاعة ، فتولى قبل أن يصلى صلاة ، وما أمسى حتى خطب له الحسين بنته الرباب فزوجه إياها فأولدها عبد الله وسكينة

وكانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن ، وخطبت بعد قتل الحسين رضى الله عنه فقالت : ما كنت لأتخذ حماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما قتل الحسين رضى الله عنه رثته بأبيات سبق ذكرها في سيرة الحسين في الجزء الرابع من هذا الكتاب

مناقبها - وكانت السيدة سكينة سيدة نساء عصرها، ومن أجمل النساء وأظرفهن، وأحسنهن أخلاقًا، وأعلاهن مقامًا، وأوفرهن ذكاء، وعقلاً وأدبًا، فأحرزت قصب السبق في مضار الأدب، والتف حولها الشعراء والأدباء، وكانت عفيفة، تجالس العظاء من قريش، وتجمع اليها الشعراء، وكانت من أحسن الناس شمرًا، وكانت تصفف جمتها تصفيفًا لم ير أحسن منه حتى عرف ذلك، وكانت الجمة تسمى (السكينية)

وهى من الحدق على جانب عظيم ، فما يؤثر عنها : أنها حضرت مأتما فيه بنت عثمان بنعفان، فقالت بنت عثمان : أنا بنت الشهيد ، فسكتت سكينة حتى إذا أذن المؤذن وقال : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقالت لها سكينة : هذا أبي أم أبوك ؟

فقالت بنت عثمان : لا أفخر عليكم أبداً

وكان لها تأثير شديد في جميع أهل عصرها الذين كانوا مجذون حذوها في جميع ماتصنعه ، حتى انهاكانت تخترع الأزياء فهي واضعة الطرة السكينية المنسو بة اليها المعروفة باسمها بينالنساء

وشهرتها لم تكن قاصرة على الأزياء ؛ بل انها اكتسبت الشهرة على كانت عليه من الأدب العالى ، والمعارف الواسعة ، وحسن المحاضرة ، حتى أصبح منزلها كعبة لكل قاصد من الفقهاء والشعراء والعلماء ، ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم

وكانت تستقبل الزائرين الذين كانوا يفدون على منزلها من جميع الأنحاء لمحاضرتها أو التماس صِلاتها ، أو طلب مساعدتها

وكانت تزين المجلس بحسن أدبها ، ووفرة ذكائها ، والأسئلة العديدة التي كانت تطرحها على الأدباء والشعراء الذين كانوا يحسبون لها حساماً كبيراً ؛ لأنها كانت نقادة لاتخشى في الحق لومة لائم

أزواجها - تزوجت عبد الله بن الحسن السبط بن على كرم الله وجهه فقتل عنها « بالطف » قبل أن يدخل بها

ثم تزوجها مصعب بن الزبير رضى الله عنهما وأمهرها بألف ألف درهم، وحملها اليه على بن الحسين رضى الله عنهما، فأعطاه أر بعين ألف دينار، وولدت له الرباب وكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول: ما البستها إياه إلَّا لتفضحه ثم تزوجها عبد الله بن عمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام فولدت له (قريبا)

ثم تزوجها الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول مها ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها ففعل

وفاتها \_ توفیت السیدة سکینة رضی الله عنها بمکة یوم الحمیس لحمس خون خلون من ربیع الأول سنة ست وعشرین ومائة . وصلی علیها شیبة ابن نصاح المقری

وقيل: سنة ١١٧ بالمدينة وهو الأرجح. وقيل: بمصر، وأنها مدفونة ( بالمراغة ) بقربالسيدة نفيسة رضى الله عنها كما جاء فى طبقات الشعرانى والمناوى والله أعلم

( n \_ 0 \_ alm )

# ۱۱ - السيلة رقيّة واليها نسبها

هى بنت الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنهما ، وأمها أم حبيب الصهباء التغلبية ، أم ولد، كانت من سبى الذرية الذين أغار عليهم سيدنا خالد ابن الوليد ( بعين النمر ) فاشتراها سيدنا على رضى الله عنه من سيدنا خالد واستحظى مها فأولدها عمراً ورقيّة المومى اليها

وهى مدفونة بمشهدها الموجود بتكيتها المعروفة ( بتكية السيدة رقيّة) بمصر، وهى بالجامع المعروف ( بجامع شجرة الدر ) وهذا الجامع على يسار الطالب السيدة نفيسة، والمكان الذي فيه السيدة رقية عن يمينه ومكتوب على الحجر الذي ببابه هذا البيت:

« بقعة شرفت بآل النبى ﴿ وبينت الرضا على رقيه » ويعمل لها مقرأة وحضرة كل أسبوع ومولد كل سنة ، وشعائر هذه التكية مقامة من أوقاف السيدة رقية إلى الآن .

## ١٢ - السيدة عائشة النبوية والله

بنت جعفر الصادق

نسبها - هى ابنة جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم فأخوها موسى الكاظم وأمها نُحمَّيدة

مناقبها \_ كانت رضى الله عنها من العابدات ، المجاهدات ، وكانت تقول : وعزتك وجلالك ، ائن أدخلتنى النار لآخذن توحيدى وأطوف به على أهل النار وأقول لهم : وحدته فعذبنى

وفاتها ـ توفیت رضی الله عنها سنة ١٤٥ خمس وأر بعین ومائة ودفنت فی المسجد المعروف باسمها الآن بناحیــة (قرامیدان) بمصر بباب قرافة مصر

وقبرها يزار، وأهل مصر يعتقدون فيهـا ويتبركون بزيارتها، ومسجدها مقام الشعائر الى الآن

### ١٣ - السيلة نفيسة واللها

بنت سيدي حسن الأنور

نسبها \_ هي ابنة سيدي حسن الأنور، بن السيد زيد الأبلج، ابن الحسن السبط، بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأمها (أم ولد)

مولدها \_ وكان مولدها بحكة المشرفة فى يوم الأربماء الحادى عشر من ربيع الأول سنة خمس وأربعين ومائة ، ونشأت بالمدينة لولاية والدها عاملا علبها من قبل المنصور

زواجها \_ لما بلغت رضى الله عنها من العمر خمس عشرة سنة رغب الناس في خطبتها لدينها وصلاحها ، وكان والدها يأبي تزويجها

وجاء السيد استحق المؤتمن بن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد على زين العابدين بن السيد أبي عبد الله الحسين السبط ابن الإمام على وابن السيدة الزهراء البتول ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبها من أبيها فلم يرد عليه جواباً ، فقام من عنده ودخل

الحجرة النبوية وقال بعد السلام: يارسول الله إنى خطبت نفيسة بنت الحسن منه فلم يرد على جوابًا، وإنى لم أخطبها إلّا لخيرها ودينها وعبادتها، ثم خرج من الحجرة فرأى والدها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فى المنام يقول له: ياحسن زوج نفيسة لاسطق المؤتمن فعقد له عليها يوم الجمعة الحامس من رجب سنة إحدى وستين ومائة هجرية وكان عمرها خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يومًا

أولادها – ورزقت منه القاسم وأم كلثوم ولم يعقبا

مناقبها \_ وكانت السيدة نفيسة من الصلاح والزهد على جانب عظيم ، تصوم النهار ، وتقوم الليل ، وكانت لاتفارق حرمالنبي صلى الله عليه وسلم ، وحجت ثلاثين حجة أكثرها ماشية ، وكانت تبكى بكاء كثيراً ، وتعلق بأستار الكعبة وتقول :

إلحٰی، وسیدی، ومولای ، متعنی ، وفرحنی برضاك عنی ، فلا سبب لی أتسبب به یحجبك عنی

وكانت لا تأكل إلا في كل ثلاث ليال أكلة واحدة

وقالت زينب بنت يحيى المتوج بالأنوار وهو أخو السيدة نفيسة : خدمت عمتى نفيسة أر بعين سنة فما رأيتها نامت بليل، ولا أفطرت بنهار فقلت لها :

ألا ترفقين بنفسك ؟ فقالت : كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات

لا يقطعهن إلّا الفائزون

وكانت تحفظ القرآن وتفسيره ، وكانت تقرأ القرآن وتبكى وتقول : إلهى وسيدى، يسرلى زيارة خليلك ابراهيم عليه السلام ، فحجت هى وزوجها اسطق المؤتمن بنجمفر الصادق، ثم زارت قبر خليل الرحمٰن عليه السلام ببيت المقدس

قدومها لمصر - ثم قدمت الى مصر مع زوجها ، وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين ومائة فى شهر رمضان ، وكان لقدومها أمر عظيم فتلقاها الرجال والنساء بالهوادج من العريش ونزلت أولا عند كبير التجار بمصر - وهو جمال الدين عبيد الله بن الجصاص - وكان من أصحاب البر والمعروف ، فأقامت عنده شهوراً يأتى اليها الناس من سائر الآفاق للتبرك ، ثم حوّلت إلى مكانها المدفونة فيه وهبه لها أمير مصر (ابن الحكم)

وقد أقبل على زيارتها فى الحياة و بعد المات ، خلق كثير من العلما، والحلفا، والأوليا، وغيرهم ، وروى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه لما دخل مصر حضر البها وزارها وسمع عليها الحديث من وراء حجاب ، ولذا كان يقال لها ( نفيسة العلم ) وكان فى صحبته عبد الله ابن عبد الحكم وقال لها : ( إدعى لنا ) أسألك الدعا، وكان للمصريين فيها اعتقاد عظيم وهو باق الى الآن

وقيل: انه لما توفى الإمام الشافعى رضى الله عنه أدخلت جنازته فى دارها وصلت عليه ، وكانت فى موضع مشهدها الحالى ، ولم تزل به الى أن توفيت

وقيل: ان الحنفى رضى الله عنه كان يقول عند زيارتها: السلام والتحية والا كرام، من العلى الرحمٰن على نفيسة الطاهرة المطهرة، سلالة البررة، وابنة علم العشرة، الإمام حيدرة، السلام عليك يا ابنة الحسن المسموم، أخى الإمام الحسين سيد الشهداء المظلوم، السلام عليك يا ابنة فاطمة الزهراء، وسلالة خديجة الكبرى، رضى الله تبارك وتعالى عنك، وعن جدك وأبيك، وحشرنا في زمرة والديك وزائريك، الخ.

#### وفاتها

توفيت رضى الله عنها بعد موت الإمام الشافعي بأر بع سنين في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين للهجرة،ودفنت في منزلها المعروف بخط درب السباع بمصر

ويقال: انها حفرت قبرها بيدها وقرأت فيه مائة وسبعين ختمة وقيل: انها لما احتضرت خرجت من الدنيا وقد انتهت في حزبها الى قوله تمالى: ﴿ قُلْ لَمَنْ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾

ففاضت روحها مع قوله تعالى : الرحمة

ولما ماتت عزم زوجها على حملها الى المدينة ليدفنها هناك فسأله المصريون بقاءها عندهم فأبقاها ، ودفنت في الموضع المعروف بها الآن بين القاهرةومصر القديمة ، رحمها الله رحمة واسعة وألهمنارشدها وتقواها وقد رثاها أحد الفضلاء بالقصيدة الآتية التي جمعت تاريخ حياتها:

« يامن له في الكون من حاجة عليك بالسيدة الطاهره » أنوارها أر ساطعة الأياهره» وكم مقامات لها فاخره » مها أراضي مصر والقاهره » حال حاة بالها حافره» وهي لمن قد زارها ناظره ٥ صائمة عن أكلها قاصره » دوماً على أقدامها ساهره»

« في الشرق والغرب لها شهرة « کم من کرامات لها قد بدت « یاحیادا سیدة شرفت « بنفسها قد حفرت قبرها « تشاو كتاب الله في لحدها « حجت ثلاثين على رجلها « كانت تصلى وتقوم الدلجي

«عابدة زاهدة جامعه للخير في الدنيا وفي الآخره »

« في كل قطر قد سما ذكرها عالمة فائقة ماهره »

« والناس قد عاشوا بها في صفا عيش بأيام لها زاهره »

« والشافعي قد كان يأتي لها سعيًا إلى دار بها عامره ه

« يرجو بأن تدعو له دعوة فيالها من دعوة وافره »

« صلت عليه بعد موت وقد أوصى بذا فهي له شاكره »

« سبحان من أعلى لها قدرها لأنها بين الورئ نادره »

# سير بعض النساء الشهيرات

١ - أروى ابنة الحرث بن عبد المطلب بن هاشم

كانت فريدة زمانها ، و بليغة عصرها وأوانها ؛ إذا خطبت أعجزت، وإن تكلمت أوجزت، ولا غرو فانها ابنة البلاغة ، ومعدن الفصاحة والحصافة

وبما يؤثر عنها قيل: انها وفدت على معاوية بن أبي سفيان لما ولى الحلافة وكانت عجوزاً كبيرة ، فلما رآها معاوية قال: مرحبًا بك وأهلًا يا خالة ، فكيف كنت بعدنا ؟

فقالت: يا ابن أخى ، لقد كفرت يد النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ، وتسميت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك ، من غير دين كان منك ولا من آبائك ، ولا سابقة فى الإسلام بعد أن كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتعس الله منكم الجدود ، وأضرع منكم الحدود ، وورد الحق الى أهله ولوكره المشركون ، وكانت كلتنا هى العليا ، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المنصور ، فوليتم علينا من بعده ، وتحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب اليه منكم وأولى بهذا الأمم ، فكنا فيكم بمنزلة بنى إسرائيل فى آل فرعون ، وكان على بن أبى طالب

رحمه الله بعد نبينا بمنزلة هارون من موسلى، فغايتنا الجنة ، وغايتكم النار فقال لها عَمرو بن العاص : كنى أينها العجوز الضالة ، واقصرى عن قولك مع ذهاب عقلك ، إذ لاتجوز شهادتك وحدك

فقالت له : وأنت يا ابن الباغية تتكلم فقال مروان : كفي أيتها العجوز واقصرى لما جئت له فقالت له : وأنت أيضاً يا ابن الزرقاء تتكلم فقال معاوية : عفا الله عما سلف ياخالة ، هات حاجتك فقالت : مالى اليك حاجة ، وخرجت عنه

و بعد خروجها التفت معاوية الى أصحابه وقال لهم: والله لأن كلها كل من فى مجلسى لأجابت كل واحد منهم بجواب خلاف الآخر بدون توقف، وهكذا نساء بنى هاشم أصعب فى الكلام من رجال غيرهن، وأمر لها بجائزة تليق بمقامها، و بقيت مكرمة بين قومها الى أن توفيت بالمدينة بخلافة معاوية

## ٢ - أسماء ابنة أبي بكر الصديق

هى أسماء ابنة أبي بكر الصديق ، وأمها قتيلة بنت عبد العزى ، وهى أخت عائشة لأبيها، وتسمى ذات النطاقين، لأنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً لما هاجر فلم تجد ماتشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام، فدعيت ذات النطاقين

تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله وعدة أبناء ، وكان عبد الله أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة

ثم طلقها الزبير، فكانت مع عبد الله ابنها بمكة المشرفة حتى قتل ابنها فبلغت من العمر مائة سنة حتى عميت وماتت بمكة سنة ٧٣ هجرية – ٢٩٢ ميلادية

ولها شعر قليل فى رثاء زوجها وابنها، ومن كلامها لابنها عبد الله حين قاتل الحجاج إذ دخل عليها وقال لها: يا أماه قد خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى، ولم يبق معى إلَّا البسير، ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطوننى ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟

فقالت: أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق واليه تعود فامض له فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك تلعب بها غلمان بنى أمية، وإن كنت إغا أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك، وإن قلت: كنت على حق، فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار، ولا أهل الدين، لم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. فقال: يا أماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمناوا بي و يصلبوني

قالت: يابني ، إن الشاة المذبوحة لا تتألم بالسلخ فامض على بصيرتك، واستعن بالله

فقبل رأسها وقال: هذا رأبي، والذي خرجت به رائيًا الى يومى هذا، ماركنت الى الدنيا، ولاأحببت الحياة فيها، وما دعانى الى الخروج هذا، ماركنت الى الدنيا، ولاأحببت الحياة فيها، وما دعانى الى الخروج إلّا الغضب لله، وأن تستحل حرماته، ولكنى أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتنى بصيرة، فانظرى يا أماه فانى مقتول فى يومى هذا، فلا يشتد حزنك، وسلمى الأمر الى الله، فان ابنك لم يعهد بايثار منكر، ولا عمد بفاحشة، ولم يجر فى حكم الله، ولم يغدر فى أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد، ولم يبلغنى ظلم عن عمالى فرضيت به ؛ بل أنكرته، ولم يكن شى، آثر عندى من رضا ربى، اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسى، ولكنى أقوله تعزية لأمى حتى تسلو عنى

فقالت أمه: إنى لأرجو أن يكون عزائى فيك جميلًا ان تقدمتنى احتسبتك، وإن ظفرت سررت بظفرك، اخرج حتى أنظر إلامَ يصير أمرك؟

فَقَالَ : جَزَاكُ الله خَيراً ، فلا تَدعى الدعاء

قالت: لاأدعه لك أبداً ، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل ، وذلك النحيب ، والظأ في هواجر مكة والمدينة ، وبرّه بأبيه وبي ، اللهم قد سلمته لأمرك فيه ، ورضيت بما قضيت ، فأثبني فيه ثواب الصابرين الشاكرين فتناول يدها ليقبلها ، فقالت : هذا وداع فلا تبعد فقال لها : جئت مودعًا لأنى أرى هذا آخر أيامى من الدنيا قالت : امض على بصيرتك ، وادن منى حتى أودعك فدنا منها فعانقته ، وقبلته ، فوقعت يدها على الدرع فقالت : ماهذا صنيع من يريد ماتريد ؟

قالت: أنه لايشد متنى، فنزعها ، ثم درج لمته ، وشد أسفل قميصه وجبته تحت أثنا، السراويل وأدخل أسفلها تحت المنطقة وأمه تقول له: البس ثيابك مشمرة ، فخرج وهو يقول مرتجزاً:

« إِنَى اذا أعرف يومي أصبر و إنما يعرف يومه الحر » « إِذ بعضهم يعرف ثم ينكر »

فسمعته ، فقالت : تصبر إن شاء الله أبوك أبو بكر والزبير ، وأمك صفية ابنة عبد المطلب ، ثم حمل على القوم ، وقاتل حتى قتل وصلب ، وطلبته أمه من الحجاج فأبي عليها اعطاءه ، فكتب لعبد الملك فسمح لها بذلك فغسلته ودفنته و بقيت بعده قليلاً وماتت بعد ما أضرت وذلك في سنة ٧٣ هجرية

## ٣ - أسماء ابنة يزيد الأنصارية

هى رسول النساء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، روى عنها مسلم ابن عبيد :

أنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبى وأمى يارسول الله أنا وافدة النساء اليك ، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك و بالهك ، و إنا معشر النساء محصورات مقصورات ، قواعد بيوتكم ، وموضع شهواتكم ، وحاملات أولادكم ، و إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بألجمع والجماعات ، وعيادة المرضى ، وشهود الجنائز ، والحبح بعمد الحج ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، و إن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً ، أو مجاهداً ، حفظنا لكم أموالكم ، وغزلنا أثوابكم ، وربينا لكم أولادكم ، أفما نشارككم في هذا الأجو والحنير ؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى أصحابه بوجهه كله ثم قال : والحنير ؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى أصحابه بوجهه كله ثم قال : فقالوا : يارسول الله ، ما ظننا أن امرأة تهتدى الى مثل هذا

فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليها فقال: افهمى أيتها المرأة وأعلمى من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته، يعدل ذلك كله، فانصرفت وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب، وعرضت عليهن ماقاله لها رسول الله عليه وسلم، ففرحن وآمن جميعهن وسميت أسماء: رسول نساء العرب إلى النبى صلى الله عليه وسلم على عرف الله عليه وسلم عرف الله عليه المرأة فرعون

آسية بنت مزاحم ، كانت من خيار النساء المعدودات ، تزوجت بفرعون موسى ملك مصر ، ولم تلد منه مدة حياتها معه ، وكان يحبها حباً جماً لكالها ودمائة أخلاقها ، فكم دفعت بلاء ، ودرأت مصائب ، و بدلت العسر يسراً ، حتى كانت رحمة للعباد فى زمن فرعون الفراعنة . وداهية الدواهى

فن ذلك حادث سيدنا موسى عليه السلام، فقد جاء في الأنباء أنه بينا كانت آسية جالسة في حديقتها الغناء، وروضتها الفيحاء، تجرى من تحتها الأنهار، إذا بتابوت قد أقبل عامًا على المساء، مجرى الهُوَيْنى حتى صار منها قابقوسين أو أدنى ، فأمرت جواريها باخراجه لاستطلاع أمره، والوقوف على خبره

فلما فتح إذا بداخله مولود كريم ، بهى الطلعة ، مليح المحيا ، فحرك منها عوامل الحنان ، وتملكها من أجله الرفق والإشفاق ، وألقى الله عليه محبة منها ، فأمرت به أن يحمل الى داخل القصر ، وأن يتعهد بالعناية ، و يشمل بالرعاية

ولما وصل خبره إلى فرعون أمر يقتله ؛ لأنه كان رأى مناماً قد هاله ، فأحضر الكهنة والمفسرين من أرباب دولته، وقص عليهم رؤياه فخذروه من مولود يولد في زمانه يكون سبباً في خراب ملكه ، فأمر بقتل كل من يولد في عهده من الصبيان من بني إسرائيل ، فحالت دون قتله آسية ، وشفعت له عند فرعون، وقالت له : ليس لى ولا لك ولد، فلا تقتل هذا الغلام عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً، فسمح به اليها أن تربيه

فلما أمنت آسية عليه سمته (موسى) ورُبي فى دار فرعون حتى بلغ أشده ونال منه مانال . وقصته معروفة وسبق ذكرها ضمن قصص الأنبياء فى الجزء الأول

وكانت آسية ممن آمن بموسى فيا بعد . فلما أذرك فرعون منها ذلك انقلب عليها وتبدل حبه لها عداء ، ولكنها لم تكن تعبأ به لما كانت تعلم من أنها على الحق ، وأن سيدنا موسى عليه السلام في مرسل فلم يغرها منه رخاء ، ولم يجتذبها اليه وعد ، ولم يهددها منه وعيد ، حتى ماتت ولسانها لايفتر عن ذكر الله وهي تقول :

﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فَوْعُونَ وَعَمَلُهِ ﴾ ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فَوْعُونَ وَعَمَلُهِ ﴾

وقد أجاب الله دعاءها ، فقد جاء فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم :

«خــير نساء الجنة خديجة ، وفاطمة ، ومريم ابنت عمران ، وآسية امرأة فرعون »

# أم الخير بنت الحريش

كانت من المتكلمات الخطيبات البليغات من نساء العرب قيل: أن معاوية كتب إلى واليه بالكوفة أن يحمل اليه أم الحير ابنة الحريش ورحلها ، وأعلمه أنه مجازيه بالحير خيراً ، وبالشر شراً بقولها فيه

فلما ورد عليه كتابه ركباليها ، فأقرأها كتابه، فقالت: وأما أنا فغير زائغة عن طاعته ، ولا معتلة بكذب ، ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج في صدري

فلما شيمها وأراد مفارقتها قال لهـا: يا أم الحير إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه مجازيني بالحير خيراً، وبالشر شراً فها عندك ؟

قالت: ياهذا لايطمعك يرك بي أن أسرك بباطل، ولا يؤيسك معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية ، فأنزلها مع الحرم ثم أدخلها فى اليوم الرابع وعنده جلساؤه

فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته

فقال لها : وعليك السلام يا أم الخير بحق مادعوتني بهذا الاسم قالت : يا أمير المؤمنين لكل أجل كتاب

قال: صدقت، فكيف حالك ياخالة ? وكيف كنت في مسيرك؟ قالت: لم أزل يا أمير المؤمنين في خير وعافية حتى سرت اليك، فأنا في مجلس أنيق، عند ملك رفيق

قال معاوية : مجسن نيتي ظفرت بكم

قالت: يا أمير المؤمنين يعيذك الله من دحض المقال، وماتخشى عاقبته قال: ليس هــذا أردنا أخبريني كيف كان كلامك إذ قتل عمار ابن ياسر؟

قالت: لم أكن زوترته قبل، ولا رويته بعد، و إنماكانت كلات نفثها لسانى عند الصدمة، فإن أحببت أن أحدثك مقالاً غير ذلك فعلت؟ فالتفت معاوية إلى جلسائه فقال: أيكم يحفظ كلامها؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين قال: هات

قال: كأنى بهـا بين بردين زائرين كثيفي النسيج، وهي على جمل

أرمك ، وبيدها سوط منتشر الضفيرة ، وهي كالفحل يهــدر في شقشقته تقول :

« يأيها الناس ، اتقوا ربكم ، إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، إن الله قد أوضح لكم الحق ، وأبان الدليل ، وبين السبيل ، ورفع العلم ، ولم يدعكم في عياء مدلهمة ، فأبن تريدون رحمكم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ، أم فراراً من الزحف ، أم رغبةً عن الإسلام ، أم ارتداداً عن الحق ؟ أما سمعتم قول الله جل شأنه :

﴿ وَلَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾

ثم رفعت رأسها إلى السها، وهي تقول: اللهم قد عيل الصبر، وضعف اليقين، وانتشرت الرغبة، وبيدك يارب أزمة القلوب، فاجمع اللهم بها الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى، واردد الحق إلى أهله

هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل، والرضى التقى، والصديق الأكبر، انها إحن بدرية، وأحقاد جاهلية، وَثَبَ بها واثب حين الغفلة ليدرك ثارات بنى عبد شمس، ثم قالت: قاتلوا أئمة الكفر، انهم لا أيمان لهم، لعلهم ينتهون

صبراً يامعاشر المهاجرين والأنصار، قاتلوا على بصيرة من ربكم

وثبات من دينكم، فكأني بكم غداً وقد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة فرّت من قسورة، لاتدرى أيًّا يسلك بهـا من فجاج الأرض، باعوا الآخرة بالدنيا ، واشتروا الضلالة بالهدِّي ، وعما قليل ليصبحن نادمين حتى تحل مهم الندامة ، فيطلبون الإقالة ولات حين مناص، ان من ضل والله عن الحق وقع في الباطل ، ألا ان أولياء الله استصغروا عمر الدنيا فرفضوها ، واستطابوا الآخرة فسعوا لها ، فالله ألله أمها الناس ، قبل أن تبطل الحقوق ، وتعطل الحدود ، وتقوى كلة الشيطان ، فالى أين تريدون رحمكم الله ؟ عن ابن عم رسول الله صلى الله عليــه وسلم وصهره وأبي سبطيه خلق منطينته، وتفرَّع من نبعته، وجعله باب دينه، وأبان ببغضه المنافقين ، وهاهوذا مفلق الهام ، ومكسر الأصنام ، صلى والناس مشركون ، وأطاع والناس كارهون ، فلم يزل في ذلك حتى قتل مبارزيه ، وأفنى أهل أحد ، وهزم الأحزاب ، وقتل الله به أهل خيبر، وفرَّق به جميع أهوائهم، فيالها من وقائم زرعت في القاوب نفاقًا ، وردة وشقاقًا ، وزادت المؤمنين إيمانًا ، قد اجتهدت في القول ، و بالغت في النصيحة، و بالله التوفيق،والسلام عليكم ورحمة الله

فقال معاوية : ياأم الخير ما اردت ِ مهذا الكلام ۚ إِلَّا قتلي ، ولو قتلتك ما حرجت في ذلك

قالت : والله مايسوؤني أن يجرى قتلي على يد من يسعدني الله بشقائه

قال : هيمات يا كثيرة الفضول ، ما تقولين في عثمان بن عفان رحمه الله؟ قالت : وما عسيت أن أقول في عثمان ، استخلفه الناس وهم به راضون ، وقتاوه وهم له كارهون

قال معاوية : يا أم الحير ، هذا ثناؤك الذي تثنين ؟

قالت : لكن والله يشهد، وكفى بالله شهيداً، ما أردت بعثمان نقصاً ، ولكن كان سابقاً إلى الحنير ، وأنه لرفيع الدرجة غداً

قال: وما تقولين في الزبير؟

قالت: وما أقول فى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواريه، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنا أسألك مجق الله يامعاوية، فان قريشاً تحدثت أنك أَحْلَمُها أن تعافيني من هذه المسائل، وتسألني عما شئت من غيرها

قال: نعم، ونعمة عين، قد أعفيتك منها

ثم أمر لها بجائزة رفيعة ، وردها مكرمة إلى الكوفة ، وبقيت في عز إلى أن توفاها الله

# ٦ - بلقيس ملكة سبأ

اشتهرت بلقيس بقصتها المعروفة مع سيدنا سليان بن داود عليهما السلام،وورد ذكرها في القرآن الكريم وغيره من الكتب المنزلة

واشتهرت فى كتب التواريخ بأنه كان لهـا ملك عظيم، واسع الأطراف عاصمته سبأ فى بلاد اليمن

وكان لها من المجد والسلطان والجال ، والعز والشرف مايضرب به الأمثال ، حتى قال بعضهم: إنه كان تحت نفوذها ٤٠٠ أر بعائة ملك يستظلون برايتها ، لكل منهم جيش يبلغ أر بعين ألف مقاتل

وأما عرشها الوارد ذكره في القرآن الحكيم، فقيل: انه كان سريراً ضخماً من ذهب وفضة ، مرصعاً بالجواهر الكريمة ، وكان في جوف سبعة بيوت ، عليها سبعة أغلاق ، كل بيت داخل الآخر وهو في آخرها

وقيل: كان مقدمه من الذهب محملي بالياقوت الأحمر، والزمرد الأخضر، ومؤخره من فضة مكللاً بأنواع الجواهر واللآلي؛ وأنه وان كان في هذا الوصف مبالغة عظيمة إلّا أنه يدل على أنَّ ذلك العرش لم يسبق له مثيل في الجال والأبهة

وأما قصتها مع سيدنا سليان فهى مذكورة فى قصته الواردة فى الجزء الأول من كتابنا أحسن القصص وتتلخص فما يأنى :

أنه عليه السلام لما سمع بصيتها ، وأوصاف عرشها قال : ﴿ يَأَيُّهُمَا الْمَلَا أَيْكُمْ ۚ يَأْتِينِي بِعَرْ شِهَا ﴾ فجاء الهُدهُد ، وكان قد عرف مكان بلقيس فأخبره بخبرها ودله على مكانها ( وكان عليه السلام يعرف لغة

الطبر) فكتب لها سلمان كتابًا وقال الهدهد: ﴿ إِذْهُبْ بَكِمَا بِي هَذَا فَأَلْقُهُ ۚ إِلَيْهِم ۚ ﴾ فوافاها وهي في قصرها، فرمي الكتاب في حجرها فقرأته، فاذا به: ﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلَّا تَعْالُو عَلَيَّ وَأَتُو بِي مُسْلِمِينَ ﴾ فأخبرت قومها بأمر هذا الكتاب فقالوا: ﴿ نَحْنُ أُولُو قُو وَ وَأُولُو بَأْسِ شَديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ أولُو قُو وَ وَأُولُو بَأْسِ شَديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ قالت: إلى مرسلة المهم بهدية ، فان قبلها ملكهم فهو من ملوك قالدنيا، فنحن أعز منه وأقوى ، و إن لم يقبلها فهو نبي من عند الله الدنيا، فنحن أعز منه وأقوى ، و إن لم يقبلها فهو نبي من عند الله

فلما قدم الوفد على سليان عليه السلام ومعهم الهدية ، ووقفوا بين يديه، نظر البهم بوجه طلق ثم قال : ﴿ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ حَيْرُ مِمَّا آتَا كُم ﴾

ثم رد الهدية ، فرجع القوم وأخبروها ، فعامت أنه نبى كريم ، وشخصت اليه في موكب مهيب محفوف بالجلال والعظمة وجيء اليه بعرشها

ثم دعاها إلى الإسلام فأسلمت ، وقيل: أنه تزوجها ، وتوفيت قبله فدفنها بالشام بناحية يقال لها : ( تدمر ) وأخنى قبرها عن الناس، والله تعالى أعلم

### ٧ - بكارة الهلالية

#### مثال الشجاعة

كانت من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام ، والفصاحة والشعر والنثر والخطابة

حضرت مع سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه حرب (صفين) ولها هناك مقالات حماسية جعلت كل من سمعها يقدم على الهلاك بدون مبالاة بالعواقب

قيل: دخلت على معاوية يوماً وهو يومئذ بالمدينة ، وكانت قد تقدمت في السن ، وضعف بصرها ، وضعف قوتها، ترتعش بين خادمين فسلمت وجلست ، فردَّعليهامعاوية السلام وقال لها : كيف أنت ياخالة؟ قالت : بخير يأمير المؤمنين

قال : غيرك الدهر

قالت : كذلك ، هو ذو غير ، من عاش كبر ، ومن مات فقُد فقال عَمرو بن العاص : هي والله القائلة يأمير المؤمنين :

« يازيد دونك فاحتفر من دارنا السيفًا حسامًا في التراب دفينا » « قد كنت أدْخَرُهُ ليوم كريهة الوم فاليوم أبرزه الزمان مصونا » وقال مروان : وهي القائلة يأمير المؤمنين :

« أترى ابن هند للخلافة مالكا ؟ هيهات ذاك و إِن أراد بعيد » « مَنْتَك نفسك فى الحلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيد » وقال سعيد بن العاص : وهى والله القائلة :

وقال سعید بن العاص: وهی والله العامله:

« قد کنت أطمع أن أموت و لا أرى فوق المنابر من أمیة خاطبا »

« فالله أخّر مدتی فتطاولت حتی رأیت من الزمان عجائبا »

« فی کل یوم الزمان خطیبهم بین الجیع لآل أحمد عائبا »

ثم سکتوا فقالت : یامعاویة ، کلامك أغشی بصری ، وقصر حجتی ، أنا والله قائلة ماقالوا ، وما خنی علیك منی أ کثر مما سمعت فضحك معاویة وقال لها : لیس یمنعنا ذلك من بر "ك ، اذ کری

قالت: أما الآن فلا حاجة لي

حاحتك

وانصرفت، فوجه اليها معاوية بجائزة سنية لصدقها وشجاعتها ٨ – تُماضر الشهيرة بالخنساء الشاعرة المجيدة

#### مثال الصبر والثبات

هى ابنة عرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية نابن خفاف بن امرىء القيس وتكنى ( أم عمرو ) وإنما الحنساء لقب غلب عليها ، وهي الظبية ، وسميت في بادي و الأمر ( تُماضر ) لبياض لونها ، إذ كانت العرب تسمى المرأة ذات البشرة البيضا و ( تماضر ) وقد عاشت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت أشعر أهل زمانها ، وهي من المعترف لهن بالتفوق في هذا الميدان ، وأكثر شعرها في رثاء أخوبها معاوية وصخر

وكان معاوية أخاها لأمها وأبيها، وكان صخر أخاها لأبيها وأحبهما اليها

واستحق صخر ذلك منها، لأنه كانموصوفاً بالحلم، مشهوراً بالجود، معروفاً بالإقدام والشجاعة، محظوظاً في العشيرة، وقد كان من أجمل رجال العرب

فلما قُتل جلست الخنساء على قبره زمانًا طويلاً تبكيه وترثيه بأبلغ ماقال الشعراء في الرثاء . وقد أجمع الشعراء على أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها

فن شعرها في رثاء أخيها صخر:

« ألا ياصخر إن أبكيت عيني | فقد أضحكتني زمنًا طويلا » « بكيتك في نساء مُعُولات وكنتُ أحق من أبدى العويلا » « إذا قبح البكاء على قتيل إ رأيتُ بكاءك الحسن الجيلا » ومنه قولها : ألا تبكيات لصخر الندا» ألا تبكيان الفتى السيدا» د ساد عشیرته أمردا» الى المجد مد السه يدا» إلى المجد ثم انتبى مُصعدا »

« أعيني جودا ولا تجمدا «ألا تمكان الجرىء الجيل « طويل النجاد ، رفيع العا « إذا القوم مدُّوا بأيدمهم « فنال الَّتِي فوق أيدمهم « ويحمل القوم إ ماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا » « ترى المجد يَهُوى إلى بيته يرى أفضل المجد أن محمدا » « وإن ذكر المجد ألفيته تأزر: بالمجد أنم ارتدى » ومن قولها:

« يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره بكل مغيب شمس » « ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي » « وما يبكون مثل أخي ولكن أعزى النفس عنه بالتأسي » وقد قابلتها السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد مامات أخوها صخر، وهي محزونة محلوقة الرأس، تدب من الكبر والضعف على عصا، فسألتها عائشة:

ما الذي بلغ بك ما أرى ؟ فقالت : موت أخى صخر فقالت عائشة : مادعاك إلى هذا إلَّا صنائع جميله فصفيها لى ؟ قالت: نعم، ذلك أن زوجي كان رجلاً متلافًا للأموال، يقامر بالقداح ، فأتلف فيها ماله، حتى بقينا على غير شيء ، فأراد أن يسافر فقلت له : أقم وأنا آ ، أخى صخراً فأسأله ، فأتيته فشكوت اليه حالنا ، وقلة ذات أيدينا ، فشاطرني ماله

فانطلق زوجي فقامر به ، فقُمر حتى لم يبق لنا شيء ، فعدت اليه في العام المقبل أشكو اليه حالته ، فشاطرني بمثل ذلك ، فأتلفه زوجي فلما كان في الثالثة أفي الرابعة خلت بصخر امرأته فعذلته ثم قالت : ان زوجها مقامر ، وهذا مالايقوم به شيء ، فان كان ولا بد من صلتها فأعطها خمس مالك، فأغا هو متلف، والحير فيه والشر سيان ، فلم يرض صخر بذلك ، بل شطر ماله شطرين وأعطاني أفضلهما ، فلما مات صخر أصبحت على ماترينه ، وحتى لي البكاء والعزاء

ولما قدمت الخنساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلمها أى دعاها للإسلام فأسلمت ، واستنشذها فأنشدت ، فأعجب بشعرها وهو يقول : هيه ياخنساء ، ثم انصرفت ولم تنقطع عن أوجاعها وأناتها حتى بعد الإسلام، بل كانت تقص شعرها، وتلبس ثوبًا خلقًا من الجنس الأسود، وتندب أخويها على عادة العرب في جاهليتها

فلما رآها سيدنا عمر بن الخطاب ذات يوم أثناء طوافها بالكعبة وهى على هذه الحال، فتقدم اليها ونصحها كثيراً فأجابته: لم تصب امرأة بثل ما أصبت به، فكيف أتحمل مضصٌ فراق فارسين فقدتهما؟ فأجابها عمر بما هو أن عليها المصيبة ، وذكر لها أن مصائب كثير من الناس أشد هولًا لو اطلعت على بواطن أمرهم ، وقال لها : ان ماهى عليه ، من الحداد من بدع الجاهلية التي حراها الإسلام، فامتثلت أمره

وكانت رحمها الله صادقة الوطنية ، باسلة مقدامة ، فما يؤثر عنها أنه لما سارت جيوش العرب لفتح بلاد فارس انضمت اليهم ومعها أبناؤها الأربعة ، وحضرت وقعة القادسية المشهورة ، فني ليلة الوقعة صارت تزودهم بالنصيحة ، وتذكى حميتهم ، ومما قالته لهم :

" يابني إنكم أسلمتم طائمين ، وهاجرتم مختارين ، فاعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية ، اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لملكم تفلحون

فأذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، فيمموا وطيسها تظفروا بالغنم والكرامة ، في دار الخلد والمقامة »

فلما أضاء لهم الصبح بادروا إلى مراكزهم، فتقدموا واحداً بعد واحد ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية أمهم العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهم فلما بلغها الخبر قالت :

الحد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربى أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة

وكانعمر بنالخطاب رضي اللهعنه أمير المؤمنين وقتئذ يعطيها أرزاق

بنيها الأربعة ، وكان لكل منهم مائة درهم إلى أن ماتت رحمها الله ، · وأصبح يضرب بها المثل في الصبر والثبات

## عولة بنت الأزور الكندى

هى أخت ضرار بن الأزور ، كانت مشهورة بالشجاعة والجمال ، خرجت مع أخيها إلى الشام حين فتحها فى خلافة أبى بكر الصديق ، وكانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة ، ولهما وقائع مشهورة أ

فمن وقائمها ما ظهر من بسالتها يوم أسر النسوة فى وقعة (صحورا) من أعمال الشام ، فقد جمعت النساء وقامت فيهن خطيبة ، وكانت هى. من ضمن المأسورات ، فقالت :

يابنات حمير، وبقية تبع، أنرضين لأنفسكن عاوج الروم، ويكون أولادكن عبيداً لأهل الشرك وأن شجاعتكن و براعتكن التي تتحدث بها عنكن أحباء العرب ومحاضر الحضر؛ وإنى أراكن بمعزل عن ذلك، وإنى أرى القتل عليكن أهون من هذه الأسباب، وما نزل عليكن في خدمة الروم

فقالت لها عفراء بنت غفار الحميرية: صدقت والله يا بنت الأزور نحن فى الشجاعة كما ذكرت،وفى البراعة كما وصفت،لنا المشاهدالعظام، والمواقف الجسام،ووالله لقد اعتدنا ركوب الخيل،وهجوم الليل، غير أن . السيف يحسن فعله في مثل هذا الوقت، و إنما دهمنا العدو على حين غفلة وما نحن إلا كالغنم بدون سلاح

فقالت خولة : يابنات التبابعة خذن أعمدة الخيام، وأوتاد الأطناب ونحمل بها على هؤلاء اللئام، فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب

فقالت عفراء بذت غفار : والله ما دعوت إلا إلى ما هو أحب الينا مما ذكرت

ثم تناولت كل واحدة عموداً من أعمدة الخيام، وصحن صيحة واحدة وألقت خولة على عاتقها عموداً، وسعت من ورائها عفراء أم أبان بنت عتبة، ومسلمة بنت زارع وغيرهما

فقالت لهن خولة : لاينفك بعضكن عن بعض، وكن كالحلقة الدائرة ولا تتفرقن، فتملكن، فيقع بكن التشتيت، واحطمن رماح القوم، وأ. كسرن سيوفهم، وهجمت خولة، وهجم النساء وراءها، وقاتلن قتالاً شديداً حتى استخلصت النسوة من أيدى الروم، وخرجت وهي تقول:

« نحن بنات تبع وحمير وضربنا في القوم ليس ينكر » « لأنسا في الحرب نار تسعر اليوم تسقون المذاب الأكبر » ووقائمها كثيرة، وقد أبلت بلاء حسناً في فتوح الشام ومصر، وعمرت طويلا وكانت وفاتها في أواخر خلافة عثمان بن عفان رحمها الله رحمة واسعة

فعلى مثل هذه يأسف الدهر وعلى نهجها يُحمد السير

# ٠١ - الخيزران ابنة عطاء (أم الهادي والرشيد)

كانت ذات جمال ، وبهاء وكال ، اشتراها محمد أبو عبد الله المهدى عبائة ألف درهم ، واستحظى بها وقدمها على جميع نسائه، لما لها من الأدب واللطف ، وقد أخذت من قلبه مكانة عظمى، وولدت له موسى الهادى وهارون الرشيد، وقد تقدمت فى خلافة ولدها موسى الهادى ، حتى أنها شاركته فى الأحكام من كثرة تداخلها معه فى أمو ر المملكة ، وكان كثير الطاعة لها ، مجيبًا لما تسأله من الحوائج لاناس، فكانت المواكب لا تخاو من بامها، وفى ذلك يقول أبو المعافى :

« یاخیزران هناك ثم هناك العباد یدوسهم إبناك » وذكر المسعودی : كانت الحیزران أم الهادی والرشید فی دارها المعروفة ( بأساس ) وعندها أمهات أولاد الحلفاء وغیرهن من بنات بنی هاشم ، وهی علی بساط أرمنی ، وهن علی نمارق أرمنیة ، وزینب بنت سلیان بن علی أعلاهن مرتبة ، فبینا هی كذلك إذ دخل خادم لها فقال : بالباب امرأة ذات حسن وجمال ، فی أطار رثة ، تأبی أن تخبر باسمها ، وشأنها غیركم ، وتروم الدخول علیكم . وقد كان المهدی تقدم إلی الحیزران بأن تلزم (زینب بنت سلیان بن علی)وقال لها :

( n - V - dom )

اقتبسي من آدامها ، وخذي من أخلاقها ، فانها عجوز لنا ، قد أدركت أوائلنا ، فقالت الخيزران للخادم : ائذن لها ، فدخلت امرأة ذات بها. وجمال ، في أطار رثة ، فتكلمت فأوضحت عن بيان لسان ، فقالوا لها : من أنت ؟ قالت : أنا( مزينة امرأة مروان بن محمد ) وقد أصارني الدهر إلى ماترين ، ووالله ما الأطار الرئة التي على إلا عارية ، وأنكم لما غلبتمونا على هـ ذا الأمر ، وصار لكم دوننا ، لم نأمن مخالطة العامة ، على مانحن فيه من الضرر، على بادرة الينا تزيل موضع الشرف، فقصدنا كم لنكون في حجابكم على أية حالة كانت، حتى تأتى دعوة من له الدعوة ، فاغرورقت عينا الخيزران ونظرت اليها زينب بنت سلمان بن على ، فقالت : لاخفف الله عنك يامزينة ، أتذكرين وقد دخلت إليك ( بحرّان ) وأنت على هذا البساط بعينه ، فكلمتك عن جثة ابراهيم الإمام، فانتهرتني، وأمرت باخراجي وقلت ا: ماللنساء والدخول على الرجال في آرائهم ، فوالله لقد كان مروان أرعى للحق منك ، لقد دخلت إليه فحلف أنه ماقتله ، وهو كاذب ، وخير ني بين أن يدفنه أو يدفع إلى جثته، وعرض على مالًا فلم أقبله، فقالت مزينة: والله ما نظن هذه الحالة أدَّتني إلى ماترينه إلا بالفعل الذي كان مني ١ وكأنك استحسنتيه ، فحرضت الخيزران على فعل مثله ، إنما كان يجب أن تحضيها على فعل الخير، وترك المقابلة بالشر لتحرز بذلك نعيمها،

وتصون بها دينها ، ثم قالت لزينب : يا بنت عم كيف رأيت صنيع الله بنا في العقوق ، فأحببت التأسى بنا ، ثم ولَّت باكية ، فغمزت الخيزران بعض جواريها ، فعدلت بها إلى بعض المقاصير ، وأمرت بتغيير حالها ، والإحسان اليها ، فلما دخل المهدى عليها ، وقد انصرفت زينب، وكان من شأنه الاجتماع مع خواص حرمه في كل عشية، قصت الخيزران عليه قصتها ، وما أمرت به من تغيير حالها ، فدعا بالجارية التي ردتها ، فقال لها : ألم رددتيها إلى المقصورة ، ما الذي سممتيها تقول ؟ قالت : لحقتها في الممر الفلاني ، وهي تبكي في خروجها مؤتسية ، وهي تقرأ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْ يُهَّ كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئَنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ يَمَا كَانُوا يَصْنعُونَ ﴾ ثم قال للخيزران: والله ، والله ، لولم تفعلي مها مافعلت ، ما كلتك أبداً ، وبكي بكاء كثيراً ، وقال : اللهم اني أعوذ بك من زوال النعمة ، وأنكر فعل زينب، وقال: لولا أنها أكبر نسائنا لحلفت أن لا أكلها، ثم بعث اليها بعض الجواري إلى مقصورتها التي أخليت لها ؛ وقال للجارية : إِقْرَبَى عليها السلام، وقولى لها: يا بنت عم، ان اخواتك قد اجتمعن عندى ، ولولا أنى ابن عمك لجئناك ، فلما سمعت الرسالة ، علمت مراد

المهدى ، وقد حضرت زينب بنت سلمان ، فجاءت ( مزينة ) تسحب أذيالها ، فأمرها بالجلوس ، ورحب بها ورفع منزلتها فوق منزلة زينب بنت سلمان بن على ، ثم تفاوضوا أخبار أسلافهم ، وأيام الناس ، والدولة وتنقلها فما تركت لأحد في المجلس كلاماً ؛ فقال لها المهدى : يابنت عم والله لولا أنى لا أحب أن أجعل لقوم أنت منهم في أمرنا شيئاً لتزوجتك ، ولكن لاشي ، أصون لك من حجابي ، وكونك مع أخواتك في قصرى ، لك مالهن ، وعليك ماعليهن ، إلى أن يأتيك أمر من له الأمر ، في حكم به على الحلق ، ثم أقطعها مثل مالهن من الأقطاع ، وأخدمها وأجازها ، فأقامت في قصره إلى أن قضى المهدى ، وأيام الرشيد وماتت في خلافته لايفرق بينها و بين الهادى ، وصدر من أيام الرشيد وماتت في خلافته لايفرق بينها و بين نساء بني هاشم

فلما قُبضت جزع الرشيد والحدم جزعًا شديدًا، وأخرجها بمشهد يليق بمثلها

وكات الحيزران ولدها الهادى ذات يوم فى أمر فلم يجد إلى إجابتها فيه سبيلاً ، فاعتل عليها بعلة فقالت : لابد من إجابتي قال : لا أفعل . قالت : فانى قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك فغضب الهادى وقال : ويل لابن الفاعلة ، قد علمت أنه صاحبها لاقضيتها لك قالت : إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً

قال : إِذاً والله لا أبالي ، وقامت مغضبة

فقال: مكانك ، فاستوعى كلامى والله و إِلَّا نفيت من قرابتى من رسول الله لئن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو من خاصتى أو من خدمى لأضربن عنقه ، ولأقبضن ماله ، فمن شاء فليلزم ذلك ماهذه المواكب التى تغدو إلى بابك كل يوم ، أمالك مغزل يشغلك ؟ أو مصحف يذكرك ؟ أو بيت يصونك ؟ إياك ثم إياك أن تفتحى فاك في حاجة لمسلم ولا ذمى ، فانصرفت وماتعقل ماتجيب ، فلم تنطق بحلو ولا مر بعدها

ثم أنه قال لأصحابه: أيماخير أنا أم أنتم ؟ وأمى أم أمهاتكم ؟ قالوا: بل أنت وأمك خير . قال : فأيكم يجب أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال : أم فلان فعلت وصنعت ؟ قالوا : لانحب . قال : فما بالكم تأتون منزل أمى فتتحدثون بجديثها ؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها ، و بعد مدة من الزمن تناست هذه الحادثة ، فبعث الهادى بأرز إلى الخيزران وقال لها : قد استطبتها فكلى منها ، فقيل لها : امسكى حتى تنظرى ، فجاءوا بكلب فأطعموه ، فسقط لحمه لوقته ، فأرسل اليها كيف رأيت الأرز قالت : طيباً . قال : ما أكلت منها ، ولو أكلت منها لاسترحت منك متى أفلح خليفة له أم ؟

وكان سبب وفاة الهادى من قبل أمه الحيزران ، كانت أمرت الجوارى بقتله للسبب عينه ، وقيل : كان السبب في أمرها بذلك أن الهادى لما جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الحيزران على الرشيد فوضعت جواريها عليه لما مرض وأمرتهن بقتله فقتلوه بالغم والجلوس على وجهه فات ، فأرسلت إلى يحيى بن خالد تعلمه بموته ، و بعد ذلك بقيت معززة مكرمة عند الرشيدوالمأمون ، إلا أنها اقتصرت عن التدخل في الأحكام ، حتى أدركتها الوفاة في خلافة المأمون ، وأخرجت باحتفال عظيم لم ينله غيرها من نساء الخلفاء رحمها الله تعالى وأخرجت باحتفال عظيم لم ينله غيرها من نساء الخلفاء رحمها الله تعالى

## ١١ - الدارمية الحجونية

كانت فصيحة اللسان ، بليغة البيان ، غير هيابة في المقال ، لايسألها أحد سؤالًا إلّا جاو بته بأحسن جواب ، وأقنع خطاب قال أبو سهل التميمي : لما حج معاوية سأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل (بالحجون) يقال لها (دارمية )وكانت سوداء ، كثيرة اللحم ، فأخبر بسلامتها ، فبعث اليها فجي ، بها، فقال : ماجا ، بك يا ابنة عام . فقالت : لست بابنة عام ، أنا امرأة من بني كنانة وأنت طلبتني قال : صدقت : أتدرين لم بعثت اليك ؟ قالت : لا يعلم الغيب إلّا الله . قال : بعثت اليك أسألك عَلام أحببت عليًا وأبغضتني، وواليته وعاديتني ؟ قال : بعثت اليك أسألك عَلام أحببت عليًا وأبغضتني، وواليته وعاديتني ؟

قالت: أو تعفيني ؟ قال: لا أعفيك. قالت: اما إذا أبيت فاني أحببت عليًا على عدله في الرعبة ، وقسمته بالستوية ، وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطلبك ماليس لك به حق، وواليت عليًا على ماعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء، وحبه المساكين، واعظامه لأهل بيته، وعاديتك عن سفك الدماء، وجورك في القضاء، وحكك بالهوى

قال : فلذلك انتفخ بطنك ، وعظم ثدياك ، ور بت عجيزتك قالت : ياهذا بهند والله كان يضرب المثل فى ذلك قال معاوية : ياهذه اربعى فانا لم نقل إلَّا خيراً ، إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدها ، و إذا عظم ثدياها تروى رضيعها ، و إذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها

فلما سمعت ذلك رجعت وسكن غضبها ، ثم قال لها : ياهذه هل رأيت عليًا ؟ قالت: نعم . رأيته . قال : فكيف رَأَيْتِهِ ؟ قالت: رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك ، ولم تشغله النعمة التي شغلتك

قال: فهل سمعت كارمه؟ قالت: نعم. والله فكان يجلو القلوب من العبي كما يجلو الزيت الصدأ من الطست

قال : صدقت ؛ فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ قال : نعم : قالت : تعطيني مائة ناقة حمراء فيها جملها وراعيها قال: ماذا تصنعين بها؟ قالت: أغذو بألبانها الصغار، واستحيى بها الكبار، وأكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر قال: فان أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل على بن أبي طالب؟ قالت: سبحان الله أو دونه، فأنشأ معاوية يقول: « إذا لم أعد بالحلم مني عليكم فمن ذا الذي بعدى يؤمل للحلم » « إذا لم أعد بالحلم مني عليكم فمن ذا الذي بعدى يؤمل للحلم » « خذيها هنيئاً واذ كرى فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم » ثم قال؟ أما والله لو كان على حيًا ما أعطى منها شيئاً قالت: لا والله، ولا وبرة واحدة من مال المسلمين، ثم أخذتها وانصرفت

### ١٢ — رابعة العدوية

### ابنة اسماعيل البصرية العدوية

كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحزن ، وكانت إذا سمعت ذكر النار غشى عليها زماناً ، وكانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار ، وكانت ترد ما أعطاه الناس لها ، وتقول: مالى من حاجة بالدنيا ، وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها الحلال البالى، تكاد تسقط إذا مشت ، وكان كفنها لم يزل موضوعاً أمامها ، وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها ، وسمعت رضى الله عنها (سفيان الثورى ) يقول:

واحزناه ! فقالت : واقلة حزناه ! ولوكنت حزيناً ما هناك العيش . ومناقبها كثيرة رضى الله عنها ومشهورة ، وجاء فى ترجمتها لابن خلكان انها كانت من أعيان عصرها، وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشهورة ، وذكر أبو القاسم القشيرى فى الرسالة: أنها كانت تقول فى مناجاتها : « إلهٰى تحرق بالنار قلباً محبك؟» فهتف بها مرة هاتف « ماكنا نفعل هذا فلا تظنى بنا ظن السوء »

وقال بعضهم : كنت أَدْعُو لرابعة العدوية فرأيتها فى المنام تقول :
هداياك تأتينا على أطباق من نور مخرة بمناديل من نور
وكانت تقول : ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئًا
ومن وصاياها : اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئآتكم
وأورد لها الشيخ شهاب الدين السهروردي فى كتاب عوارف
المعارف هذين البيتين :

« إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحت جسمى من أراد جلوسى » « فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى » وكانت وفاتها فى سنة ١٣٥ ذكره ابن الجوزى فى شذور العقود ، وقال غيره سنة ١٨٥ رحمها الله تعالى . وقبرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور

وذكر ابن الجوزى في كتاب « صفوة الصفوة » في ترجمة رابعة المذكورة باسناد له متصل الى عبدة بنت أبي شوال قال: وكانت من

خيار اماء الله تعالى ، وكانت خادمة رابعة تقول : كانت رابعة تصلى الليــل كله ، فاذا طلع الفجر هجمت في مصلاها هجمة خفيفة حتى يسفر الفجر ، فكنت أسمعها تقول، إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة : يانفس كم تنامين ؟ و إلى كم تنامين ؟ يوشك أن تنامي نومة لاتقومين منها إِلَّا لصرخة يوم النشور ؟ وكان ذلك دأمها مدة حياتها حتى ماتت. ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت ياعبدة : لاتؤذني بموتى أحداً وكفنيني في جبتي هذه ، وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون، قالت: فكفنتها في تلك الجبة، وفي خمار من صوف كانت تلبسه، ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو محوها في منامي عليها حلة استبرق خضرا، ، وخمار من سندس أخضر ، لم أر شيئًا قط أحسن منه فقلت : يارابعة مافعلت بالجبة التي كفناك فيها والخار الصوف ؟ قالت : إن الله نزعه عني، وأبدلت به ماترينه على ، فطويت أكفاني وختم عليها، ورفعت في عليين ليكمل لى بها ثوامها يوم القيامة . فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ، فقالت : وما هــذا عند مارأيت من كرامة الله عز وجل لأوليائه ؟ فقلت لها : ما فعلت (عبيدة بنت أبي كلاب)فقالت : هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلا، فقلت : وبم ؟ وقد كنت عند الناس أكبر منيا

قالت: انها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا أو

أمست . فقلت لها : فما فعل أبو مالك ؟ أعنى ضيغا . قالت : يزور الله عز وجل متى شاء . قلت : فما فعل بشر بن منصور ؟ قالت : بخ بخ أعطى والله فوق ما كان يؤمل ، قلت : فمريني بأمر أتقرب به من الله عز وجل

قالت : علیك بكثرة ذكره یوشك أن تغتبطی بذلك فی قبرك رحمها الله تعالی

وكان الحسن البصرى توفيت زوجته فأراد زوجة ، فقيل له عن رابعة العدوية ، فأرسل المها يخطبها ، فردته وقالت :

« راحتی یا اخوتی فی خاوتی وحبیبی دائمًا فی حضرتی »

« لم أجد لى عن هواه عوضا وهواه فى البرايا محنتى »

«حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي إليــه قبلتي»

« إِن أمت وجداً وما ثم رضا ﴿ واعنائي في الورى واشقوتي »

« ياطبيب القلب ياكل المني جد بوصل منك يشغي مهجني »

« یاسروری یاحیاتی دائماً نشأتی منك وأیضاً نشوتی »

« قد هجرت الخلق جمعًا أرتجي منك وصلاً فهو أقصى منيتي »

وكانت تقول مرة: إلهي ، ماعبدتك خوفًا من نارك ، ولا طمعًا في جنتك ، بل حبًا لك ، وقصد لقاء وجهك ، وتنشد: « أحبك حبين حب الهوى أن وحباً لأنك أهل لذاك »

« فأما الذي هو حب الهوى إن فشغلى بذكرك عن سواك »

« وأما الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراك»

« فلا الحد في ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحدفى ذا وذاك »

### مثال من زهد رابعة العدوية

روى: أن محمد بن سليان الهاشمى كان يملك من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم فى كل يوم ، فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها فى امرأة يتزوجها ، فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تعالى فكتب اليها :

«بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد، فان الله تعالى قد ملكنى من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم فى كل يوم ، وليس تمضى الأيام والليالى حتى أتمها مائة ألف ، وأنا أصير لك مثلها ومثلها فأجيبينى »

فكتبت اليه: بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد، فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهمّ والحزن، فاذا أتاك كتابي هذا فهي زادك، وقد م لمعادك، وكن وصى فضم الدهر، ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تراثك، فصم الدهر، وليكن فطرك الموت

وأما أنا فلو أن الله تعالى خولنى أمثال الذى خولك وأضعافه ماسرتنى أن أشتغل عن الله طرفة عين

وفى هذه الحكاية إشارة إلى أن كل مايشغل عن الله تعالى فهو نقصان وخسران ؟ فانظرواكيف كان زهد رابعة العدوية فى الدنيا واشتغالها بذكر الله

### ١٣ – رَحمة زوجة نبي الله أيوب عليه السلام

هى بنت (أفرايم بن يوسف بن يعقوب) عليهما السلام ، كانت من النساء الصالحات الطائعات لأزواجهن ، وقد اتصفت من دون النساء بالصبر الجميل على بلاء زوجها أيوب عليه السلام حين لم يبق له مال ، ولا ولد ، ولا صديق ، ولا أحد يقر به غيرها ، فانها صبرت معه على مضض ذاك البلاء الشديد ، وكانت تأتيه بطعام وشراب ويبيتان يحمدان الله سبحانه وتعالى، ويرجوان منه عفواً على مانالها من البلاء

فلما كانت فى بعض الأيام تمثل لها إبليس فى صورة رجل فقال لها: أين بعلك يا أمة الله ؟ فقالت : هو ذاك مبتلًى فى جسده ، فلما سمع منها طمع أن تكون جزعةً فوسوس لها ، وذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال ، وذكرها جال أيوب وشبابه وما هو فيه اليوم من الضر، وإن ذلك لاينقطع عنه أبداً ، فصرخت ، فلما صرخت علم أنها قد جزعت، فأتى بسخلة وقال لها . ليذبح أيوب هذه لى وسيبرأ ، فجاءت تصرخ وقالت : يا أيوب إلى متى يعذبك ربك ولا يرحمك ، أين المال ؟ أين الماشية ؟ أين الولد ؟ أين الصديق ؟ أين ثوبك الحسن قد تغير وصار مثل الرماد ؟ وأين جسمك الحسن الذي قد بلى اذبح هذه السلخة واسترح

فقال لها أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك فأجبتيه ، أرأيت ماتبكين عليه مماكنا فيه من المال والولد والصحة من أنع علينا به ؟ قالت الله . قال : فكم متمنا به ؟ قالت : كذا سنة . قال : فمنذكم ابتلانا الله ؟ قالت : منذ سبع سنين . قال : ويلك والله ماعدلت ولا أنصفت وبك إلا صبرت في هذا البلاء الذي ابتلانا به ربناكما كنا في الرخاء ، والله لئن شفاني الله لأجلدنك ما أنه جلدة كما أمرتني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي تأتيني به على حرام ، لا أذوق مما تأتيني به بعد إذ قلت هذا، فاعزبي عني لاأراك ، فطردها

فلما رأى أيوب امرأته وقد طردها ، وليس عنده طمام ولا شراب ولا صديق خرَّ لله ساجداً وقال رب : ﴿ أَنِّى مَسَّنِيَ الضَّرُّ ﴾ ثمرد الأمر إلى ربه فقال : ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ فأوحى الله اليه أن اركض برجلك، فركض فنبعت عين ما وفاعتسل، فلم يبق من دائه شي ظاهر إلَّا سقط بأثره ، وأذهب الله عنه كل ألم وداء ، وكل سقم ، وعاد عليه

شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل مما مضى ، وجعل يلتفت يمينًا وشمالًا فلم ير شيئًا مما كان من أهل وولد ومال إِلَّا وقد ضاعفه الله تعالى

فخرج حتى جلس على مكان مشرف، ثم ان رَحمة قالت: أرأيت ان كان قد طردنى الى من أكله ? أأدعه حتى يموت جوعًا وعطشًا ويضيع، فوالله لأ رجعن اليه، ثم رجعت، فاذا حال أبوب قد تغيرت فجعلت تطوف وتبكى، وذلك بمرأى من أبوب، فأرسل اليها أبوب فدعاها وقال لها: ماتريدين يا أمة الله ؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان هنا، لا أدرى أضاع أم ماذا فعل به ؟

فقال أيوب عليه السلام: ما كان منك . فبكت وقالت: بعلى فهل رأيته ؟ فقال: وهل يخفي على أحد رآيته ؟ فقال: وهل يحفي على أحد رآه . ثم انها جعلت تنظر إليه وقالت: أما انه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاً . قال: فأنا أيوب أمرتنى أن أذبح لابليس ، فأنى أطعت الله وعصيت الشيطان، فرد على ماترين ، فاعتنقته، فقيل: انها مافارقته من عناق حتى مر مها كل ماكان لهما من المال والولد

فلما برأ أيوب أراد أن يبر بمينه بأن يجلد رَحمة ، فأمره الله أن يأخذ من جماعة الشجر مبلغ ، الله قضيب خفافًا لطافًا ويضربها ضربة واحدة كما قال تعالى :

﴿ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتُ ﴾ الآبة

وقيل: كانت رَحمة تكسب له ماتعمل للناس فتبيعه وتجيئه بقوته، فلما طال عليها البلاء، وسئمها الناس، فلم يستعملها أحد التمست يوماً من الأيام تطعمه فما وجدت شيئاً، فجزت قرنًا من رأسها فباعته برغيف فأتته به، فقال لها:

> أبن قرنك ؟ فأخبرته الحنبر ، فحزن عليها ، وشكر صنيعها ١٤ — زبيدة أم الأمين بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور العباسى

فى العصر الثانى للهجرة النبوية ولدت بطلة من بطلات الإسلام زادت نور عصرها إشراقًا « هى السيدة زبيدة »

نشأت زبيدة في مهدالدولة العباسية ، فكانت مهبط الحب ، وموطن العناية ، والتجلة والإعزاز ، من قلوب بني العباس ؛ لاسيا جدها ( المنصور ) ركن الدولة العباسية ، وعيدها الأجل ، فقد كان يؤثرها بقلبه ، و يختصها بحب فوق كل حب ، وهو الذي لقبها ( بزبيدة ) لما رأى من بضاضتها ونضارتها ، فغلب عليها هذا اللقب ، وصارت تسمى به دون اسمها الحقيقي ، وكانت تسمى ( أم العزيز ) وكانت تكنى ( أم جعفر )

وقد قام جدها بتربيتها ، فأحسن أدبها ، وعلمها القراءة والكتابة ، وحفظها الأخبار والسير والشعر ، فشبت كلفة بالشعر ، والهة بالأدب ، حتى كانت تزين حوائط غرفتها بالسجف (الستائر )الموشاة بالنظم البديع، والأبيات الرائعة

وكانت ذات ملامح جذابة ، وجال خاص بنساء عصرها ، فاشتهر عنها الأدب والكمال والجال ، مع علو النسب ، حتى صار يضرب بها المثل فى الأندية العالية والمجامع الراقية

وقد ظهر من اعزازها والمفالاة بشأنها يوم أن زفت على ابن عها الرشيد، فقد عقد له عليها عام ١٦٥ هجرية وهي في السابعة عشرة من عمرها، وتمت حفلة قرانها بأبهة خارقة للعادة لايتسع لها مجال الحيال. فكانت من أبدع الحوادث التي يرويها التاريخ باسهاب وإطناب، يقصر دونهما كل قول ووصف، وقد نالت تلك الحادثة استحسان جمهور المسلمين المنتشرين في أصقاع العالم، ووقعت من نفوس كبرائهم وأمرئهم موقع الاستحسان، فتهافتوا على هذه الأميرة الهاشمية بأنواع الهدايا، وأصناف المجوهرات والطيب، وأدوات الزينة استجلابًا لرضاها ورغبة في حظوتها

وما كاد يمضى على زواجها أربسة أعوام حتى ولدت له ( محمد )

الأمين ) ثم بعد ذلك بعام واحد أى سنة ١٧٠ هجرية تقلد الرشيد زمام الخلافة بعد أخيه موسى وهو في العشرين من عمره

\* \* \*

وكانت الأميرة زبيدة وسيمة الطلعة ، طويلة القد ، بضة (ناعمة) الجسم ، بيضا اللون ، ذات عينين براقتين ، وفم صغير ، فخورة بأصلها وحسبها ، تعتز كثيراً بانتسابها إلى الدوحة الهاشمية ، وتفخر لأنها حفيدة خليفة ، وزوج خليفة ، وأم خليفة ، فكيف لا تباهى ولا تعتز ؟ ومَن تكون من نساء عصرها أجدر بالفخر والسؤدد منها ؟

أما وفور عقلها، وفضلها ونبلها، فما سار مسار الأمثال، ومن أجل هذه المزايا التي قل أن تتوفر في امرأة أخرى تربعت على عرش بغداد، وقبضت بيدها على صولجان زمنها الزاهر

وكان لباسها المعتاد جلبابًا شاملاً إلى الأرض، وعلى هذا الجلباب وشاح يزينه نطاق مرصع بالجواهر، تشده بين عاتقيها وخصرها

وكانت تمتنع عن التحلى بالأحجار الكريمة، والجواهر النفيسة، ترفعاً منها وأنفة، ورغبةً في التمييز عن عامة الناس، فما كنت ترى في أصبعها خاتمًا، ولا في معصمها سواراً، ولا في جيدها قلادةً؛ وإنما كانت نسيج وحدها في لباسها وزينتها، ولهذه الخصلة المتغلبة على نفسها كانت تزين بتلك اللا لي، النفيسة، التي تضن بها على أي قسم من أقسام

جسمهاء أحذيتها ونعالها المرصعة المقصبة بخيوط الذهب

وقد سألها ابنها المحبوب ( محمد الأمين ) عن ذلك ذات مرة فأجابته بوقار وشم : « أفعل ذلك لأنني لاأر يدالتشبه بغيرى من النساء ه أجل لقد كانت تنفر من التقليد والمحاكاة نفوراً شديداً ، وهذا النفور حدا بها إلى إدخال تعديل كبير في عصابة الرأس التي ابتدعتها (العباسة) أخت زوجها الرشيد، فإ كانت تضع شيئًا من اللآلي، والجواهر في عصابتها كانت تضع نساء زمنها ، وإنما تضع قطعة من النسيج في عصابتها كانت تضع ولا تطريز تزيد من هيبتها ، وتكسبها كثيراً من الروعة والجلال

وتكاد السيدة زبيدة تكون المرأة الإسلامية الأولى في استعال أوانى الفضة والذهب، والاكثار من اقتنائها ، كما كانت نموذجاً لغيرها في اقتناء الملابس الحريرية ، والتأنق في صناعتها ، وكان يعجبها من الألوان الأحر والأصفر والأخضر والأزرق

تركت بعد زواجها قصر الخلد، وانتقلت إلى قصرها الخاص المسمى (دار القرار) على شاطئ الدجلة البديع ، وكان منقطع النظير في زمانه، تحيط به حديقة غناء، تجلب الأنظار بزهورها، وأشجارها المثمرة الزاهرة . أما داخل القصر فكان لا يقل بهاء عن خارجه ، إذ كان

مفروشاً بذوق خاص، وأثاث منتخب، وغرفه مزدانة كل منها بزينة تغاير ما في الأخرى

وكان سكان « دار القرار » لايقلون شهرةً عن شهرة القصر نفسه، فقد كانت جوارى الأميرة زبيدة من نخبة الجوارى فى عصرها من ذوات الجال ، والمعرفة بالقراءة والكتابة وانشاء الشعر ، وبينهن مائة جارية اشتهرن بحفظ القرآن الكريم، وتلاوته ليل نهار ، ولكل واحدة ورد عشر القرآن

وكانت هذه الأميرة العظيمة متمسكة بأهداب الدين، يعجبها كثيراً سماع القرآن المبين، من جواريها الحافظات له، وقد اشتهر أمر هؤلا،، وطار صيتهن في الأصقاع، ففي كتب التاريخ: إن المار بجانب قصرها يسمع أصوات ترتيلهن كطنين النحل عندما تكون على مقربة من خلاياها

وكان لها من قلب الرشيد حمَّى لايرام، إذ لبثت ربة القول فى قلبه وقصره، رغم المنافسات من جواريه العديدات، لوفور عقلها، ونبل صفاتها، ومزاياها التى انفردت بها دون سواها من نسائه، فكان لايسمى لأمر دون مشورتها، ولا يمضى فى عمل دون أخذ رأبها، وبالاجمال فانه كان مفتونًا بنفاذ لبها، ونبل خلقها، وعظمة قلبها

كانت الأميرة زبيدة من ذوات البرِّ والإحسان ، وخيراتها كثيرة

تجعلها من أمهات المحسنين في الإسلام، وكانت أموالها وأملاكها وفيرة لانقع تحت حصر أو قياس، حتى تحدثوا عن مزارعها وضياعها في بلاد العجم فضلا عن البلدان العربية

وقد أنشأت كثيراً من المدارس والمستشفيات، وأمرت بتأسيس الملاجىء، وحفر الآبار والعيون، وكان لها في كل مرافق البرِّ الأثر الجليل

فنى العام السادس والثمانين بعد المائة من الهجرة حج الرشيد مع المرأته السيدة زبيدة ، وكان في صحبته خلق كثير من الأعوان والأمراء من بينهم ولداه الأمين والمأمون ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى . وقد أظهرت الأميرة أثناء حجها من المبرات والحسنات مالايدع قولاً لقائل ، ولا سبيلاً لمفتخر ، مما أسسته من مساجد ، ومكاتب ، وملاجى ، ومنازل ومشارب ، فكل ذلك ألسنة تنطق بخيرها العميم ، أبد الدهر ومدى العمر ، وهذا كله لايقاس بمفخرتها الخالدة وهي (عين زبيدة ) و بتلك المين التي حفرتها في صحارى الحجاز الجرداء ، وأجرت منها الماء إلى مكة المكرمة ، قد وفرت العناء ، واحتال ضروب المشقات عن مئات الألوف من حجاج بيت الله الحرام الذين كانوا محتملون من قرب الماء مايوقر ظهورهم

وقد كلف حفر اثنى عشر كيلو متراً من هذه العين الجارية ، التي يمد

مشروعها نفحة من نفحات الاله ، ألف ألف وسبعائة ألف دينار (أجعت على هذا التقديركل التواريخ)

ومن غريب آثارها في مكة قصر من البللور أنشأته في نفس مكة ويعد آية الآيات في صنعه

ولما مات الرشيد ( بطوس ) كان ابنه المـأمون في مدينة ( مَرو ) والياً على (خراسان) وكان الأمين ببغداد ، وزبيدة ( بالرقة ) فانتشر نعى الحليفة بسرعة البرق ، وسعى (صالح بن هارون) إلى الأمين بخاتم الحليفة وسيف أبيه ، وكسوته الحاصة ، مبايعاً له حسب التقاليد والعادات وكان الأمين قد انتقل من قصر الحلا إلى دار الحلافة ، و بايعه

الوزراء والجند بالخلافة عقب صلاته وخطبته حسب العادة المتبعة أما الأميرة زيدة فقد طاب لها المقام في (الرقة) ولم تشأ أن تحضر إلى بغداد، ولكن ابنها الخليفة ألح عليها في الحضور فلم تربداً من إجابة دعوة ولدها المحبوب، فتوجهت إلى العاصمة في شعبان واستقبلها ابنها باحتفال مهيب من مدينة الأنبار، وكان لوصول الأميرة أثر من العظمة الخالدة التي لا يمكن نسيانها، حيث وصل موكبها بين الهتاف المتواصل، وأصوات التهليل، ومظاهر التقدير والتبجيل، إلى بغداد، وقف أمام قصر الخلافة، ولم يمض زمن طويل على خلافة الأمين حتى قتل في الثامنة والعشرين من حياته، وتولى الخلافة من بعده المأمون حتى قتل في الثامنة والعشرين من حياته، وتولى الخلافة من بعده المأمون

ولهذا اضحل نفوذ زبيدة ، واضحل شأنها ، ولم يبق لعظمتها مجال ، واضطرت أن تعيش في دائرة محدودة في سكون واستكانة ، لأن (طاهر بن الحسين) قائد المأمون اضطهدها ، وعمل على تعذيبها ، وأذاقها ألوان التحقير والاهانة ، وهكذا الدهر بالناس قلب، إذا صفا لأحد يوماً فني غد يتقلب

ولقد صبرت زبیدة علی الأذی ، وتحملت كل ذلك بصبر وثبات جأش ، وانها لجدیرة بالتقدیر لثباتها هذا ، لأن زبیدة العظیمة (امرأة الرشید) تلك التی عاشت مكرمة معززة ، مرفهة طول حیاتها ، دون أن یصیبها مكروه ، أو یمكر صفو حیاتها أذی ، أو تسمع أو تری مایشعر بهوانها ومذلتها لم تذق طعم الهوان قبل ذلك الیوم

وقد تألمت زبيدة من تلك المعاملة القاسية التي عاملها بها هذا القائد الظلوم، وعند ما فرغ صبرها، وضاق ذرعها، تجلدت فأمسكت القلم بيمينها، وسطرت كتابًا إلى المأمون تستعطفه وتقول:

«كل ذنب يأمير المؤمنين و إن عظم، صغير فى جانب عفوك، وكل إساءة و إن جلت، يسيرة لدى حلمك، وذلك الذي عودكه الله أطال مدتك، وتم نعمتك، وأدام بك الخير، ودفع عنك الشر والضير

و بعد ، فهذه رقعة الولهيٰ ، التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر ، وفي المات لجيل الذكر ، فان رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة

حیلتی، وتصل رحمی، وتحتسب فیا جعلک الله له طالباً، وفیه راغباً فافعل، وتذکر من لوکان حیاً لکان شفیعی لدیك»

ثم أضافت إلى ذلك أقوالاً شرحت فيها معاملة طاهر واضطهاده لها، وقالت : فأن كان مايفعله صادراً عن رضاك رضيت بنصيبي من الأقدار، و إن كان يعتسف بغير رأيك فانك قادر على تغيير الحال وقد أرسلت الرقعة مع جارية لها تدعى (خالصة) وأوصتها أن تسلمها إلى المأمون يداً بيد، وما كاد المأمون يقرؤها حتى بكى وقال لمن حوله، قول على عليه السلام عندما وصل اليه خبر استشهاد عنان رضى الله عنه : والله ما كان ذلك برأبي ولا على

ثم أجاب زبيدة بكتاب لطيف، وردَّ البها أموالها وضياعها، وعمل على رفع قدرها، وإصلاح شأنها ليمحو من نفسها أثر الأحزان التي انتابتها، كما وبخ طاهراً على مافعله

وكتبت أبياتًا للمأمون ترثى بها سوء حالها بعد فقد ولدها

« لخير إمام قام من خير عنصر وأفضل سام فوق أعواد منبر » « لوارث علم الأولين وفهمهم إ وللملك المأمون من أم جعفر »

«كتبت وعيني مستهل دموعها اليك ابن عمى من جفون ومحجر»

« وقد مسنی: ضیر وذل کا به ﴿ وارَّق عینی یا ابن عمی تفکری »

« دهمت لما لاقيت بعد مصابه في فأمرى عظيم منكر أيّ منكر »

ه سأشكو الذي لافيته بعد فقده اليك شكاة المستضير المقهر » « وأرجوك لما قدمر بي مذ فقدته فأنت لبثى خير من رب معمر » « أنى (طاهر) لاطهر الله طاهراً في ال طاهر) فيما أنى بمطهر » « فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً وأنهب أموالي وأضرب أدؤرى » « يعز على هرون ماقد لقيته وما مر بي من اقص الحلق أعور » « فان كان ما أبدى بأمر أمرته صبرت لأمر من قدير مقدر » « تذكر أمير المؤمنين قوابتي فديتك من ذى حرمة متذكر » « تذكر أمير المؤمنين قوابتي فديتك من ذى حرمة متذكر » فلما قرأها المأمون بكي وقال: أنا الطالب بثار أخي ، قتل الله من قتله . ثم ان المأمون عطف على زيدة فجعل لها مكاناً في قصر الحلافة ، وأقام لها الوظائف والحدم والجوارى

بعد ذلك عاشت زبيدة في عيشة راضية ، ونعمة تامة ، تستعيد بهجتها السابقة ، وعظمتها السالفة ، وتعمل على نسيان الإساءة التي لحقتها على يد طاهر بن الحسين، تحت ظلال وارفة من نعم المأمون و إحساناته المتواليسة

و بعد أن تزوج المأمون ( بوران ) محبوبته بست سنوات انتقات السيدة زبيدة من دار الفناء إلى دار البقاء في التاسعة والستين من عمرها ، وكانت وفاتها ببغداد في جمادي الأولى سنة ٣١٦ هجرية رحمها الله رحمة واسعة ، وتركت صفحة ممتازة ناصعة

فالأميرة زبيدة هذه من ملكات الشرق ذات الأثر الباهر، ومن أجل نساء الإسلام ذكراً، ومن مخدرات الإسلام التي كانت عوناً على رفع كلة الشرف

فاذا ماذكر اسمها وجب أن يذكر مقروناً برفاهة الشرق وفحامته وما كان له من علو الشأن في العصر الثاني للهجرة ، و بالجلة لقد كانت امرأة عظيمة ، وسيدة أميرة

# ١٥ – سارة ( زوجة ابراهيم الخليل عليه السلام )

كانت أحسن نساء زمانها جمالًا ، وأوفرهن عقلاً وكالًا ، تزوجت بسيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام ، وكان يحبها محبة عظيمة ، وكانت لم تعصه في شيءما، و بذلك أكرمها الله تعالى، وكان قدم بها ابراهيم إلى مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى ، وقد وُصف له حسنها وجمالها ، فأرسل إلى ابراهيم عليه السلام فجاءه فقال له : ما هذه المرأة منك ؟ فقال : هي أختى ، وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتله فقال له : زينها وأرسلها إلى حتى أنظر اليها ، فرجع ابراهيم إلى فقال أسارة) وقال لها : فرجع المراهيم الى حتى أنظر اليها ، فرجع المراهيم الى حتى تكذيبني عنده ، فانك أختى في كتاب الله عز وحل

ثم أقبلت (سارة) على هذا الجبار وقام ابراهيم عليه السلام يصلى، فلما دخلت عليه ورآها أهوى اليها يتناولها بيده ، فيبست يده إلى صدره فلما رأى ذلك عظم أمرها وقال لها : سلى ربك أن يطلق يدى ، فوالله لا آذيتك

فقالت (سارة ) اللَّهم إن كان صادقًا فاطلق له يده ، فأطلق الله تعالى يده

وقيل: أنه فعل ذلك ثلاث مرات بقصد أن يتناولها فتيبس يده فلما رأى ذلك ردَّها إلى ابراهيم ووهب لها (هاجر) وهي جارية قبطية ، فأقبلت إلى ابراهيم ومعها هاجر وهي تحمد الله تعالى على عصمتها من فرعون

وكانت (سارة) قد حرمت الولد حتى شاخت وأسنت، فوهبت (هاجر) إلى ابراهيم بقولها : إنى أراها امرأة وضيئة فحذها لعل الله تعالى يرزقك منها بولد، فوقع ابراهيم على هاجر فولدت له (اسماعيل) عليه السلام وكانت (سارة) بنت تسعين سنة، وابراهيم ابن مائة وعشرين سنة، وبشر ابراهيم بأنه سيرزقه الله بولد من سارة ، وقد كان وحملت سارة (باسحلق) وقيل : كانت حملت هاجر باسماعيل فوضعتا معاً ، وشب الغلامان

فبينًا هما يتناضلان ذات يوم، وكان ابراهيم عليــه السلام سابق

بسهما ، فسبق اسماعيل، فأخذه وأجلسه في حجره، وأجلس اسطق إلى جانبه، وسارة تنظر اله، فغضبت وقالت: عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته في حجرك، وعمدت إلى ابنى فأجلسته إلى جانبك

وقد كان أخذها مايأخذ النساء من الغيرة ، فحلفت لتقطعن بضعة منها ولتغيرن خلقتها ، ثم ثاب اليها عقلها، فبقيت في ذلك ؟ فقال لها ابراهيم عليه السلام: اخفضيها وأثقبي أذنها ، ففعلت ، فصار ثقب الأذن سنة في النساء

ثم ان اسماعيل واسطق عليهما السلام اقتتلا ذات يوم كما تفعل الصبيان، فغضبت سارة على هاجر وقالت: لا تساكننى فى بلد، وأمرت ابراهيم عليه السلام أن يعزلها عنها، فأوحى الله الله أن يأتى بهما إلى مكة فذهب بهما، وقصتهما مشروحة فى قصة ابراهيم الخليل فى الجزء الأول من أحسن القصص

وتوفيت (سارة) ولها من العمر مائة واثنتان وعشرون سنة، وقيل: مائة وسبع وعشرون سنة بالشام بقرية الجبابرة بأرض كنعان فى (جيرون) فى مزرعة اشتراها ابراهيم عليسه السلام ودفنت بها، وتسمى تلك المزرعة حقل المكفيلة (فى التوراة) الحالية

#### ١٦ – ست الملك بنت العزيز بالله الفاطمي

كانت من أجمل نساء زمانها ، وأوفرهن عقلاً ، وأثبتهن جَنَانًا ، وأعلاهن رَأْيًا، وأشَدهن حَزْمًا، شاركت أخاها الحاكم بأمر الله في إدارة شئون الملك ، حتى صار يَقَطُمُ الأُمور عن رأبها . وقد كان الحاكم بأمر الله متصفًا بالجور، والظلم، والعَسْف في أمور الرعية ، وغلا في النهب والسلب ونهَّكُ الْحُرُمات ، حتى أبغضه أهل مصر ولم يُخفوا كراهتهم له ، وصاروا يلعنونه في كل مكان ، ويضرعون إلى الله أن يُنقذهم من جَوْره . وقد بلغ به الجنون أنه أمر باحراق مصر ونهبها انتقامًا من أهلها ، فأطاعه جنوده وقاتلوا أهلها أشدُّ قتال مدة يومين ، وفى اليوم الثالث انضم الأتراك إلى أهل مصر وهددوه ، فلما رأى ذلك أمر بالكف عن القتال بعد أن أحرق جزء كبير من المدينة ، ونهبَ الكثير من بيوتها وحوانيتها ، فلما اشتد غيظ الناس وحَنقهم عليه ، ظن أن ذلك من أخته ( ست الملك ) لعلمه أنها تَخَالِطُ الساسة والعلماء، لرُ في عقلها، وعُلُو كعبها في السياسة وتدبير الأمور بالحكمة ، وصائب أفكارها ، فَعَمَد من تُحمُّقه وجهله إلى قتلها واغتيال حياتها . فلما علمت بذلك ، عَوَّلت على الكيد له حفظيًا لحياتها وتخليصًا للرعية منه ، فأرسلت إلى قائد كبير ، وقالت له : أنت تعلم مايعتقده أخى

فيك، وأنه متى تمكن منك لايُبثِّق عليك، وقد بلغ منتهى الظلم والعسف، واشتد بالعباد الأمر، وأخاف أن يقوموا عليه قَوْمَةَ رجل واحد، فيهلك ونهلك نحن معه، وتنقرض الدولة . فراق لديه ماقالت، ثم قالت : إن الحاكم سَيْصَعَد في هذا الجيل غداً ولا يَصْعَبه إلا صبي ، فأقِم رَجُلين تَثَق بهما يقتلانه والصبيُّ ، ثم نقيم ولده من بعده ، وتكون أنت مدير الدولة وأزيد في إقطاعك مائة الف دينار . ثم أعطته ألف دينار للرجلين، فاختار اثنين من ثقاته وأخبرهما بالقصة، فمضيا إلى الجبل، ولما انفرد الحاكم هجما عليه وقتلاه، وكان عمره ستا وثلاثين سنة وسبعة أشهر . فلما أيقن الناس بقتله ، اجتمعوا إلى اخته (ست الملك) لعلمهم بكفاءتها ، وثقتهم بعدلها ، ونزاهتها ، و بُعد نظرها، وشاوروها فيمن يَحْلُفُ أَخاها، فأجلست على سرير الْحُكم (على بن الحاكم) وهو لا يزال صبياً ، و بايع له الناس ولقبوه (بالظاهر ) وأنشأت (ست الملك) تدير الدولة وصيةً على ابن أخيها ، رافعــة لواء العدل بين الرعية ، منصفة للمظاومين ، ضار بة على أيدى البُغاة والطاغين، فأَحَسَّ الناس بالفرق العظيم بين حُكْمها وحكم أخيها، فأحبوها حبًّا جمًّا ، ولكنها لم تَعَمَّر طويلا، فإنت بعد أربع سنين سنة ١٥ه. فَحَوْنَ علما أهل مصر، ولم يُنسَّوُ ا فضلها العميم . أثابها الله جزاء إحسامها، وأجزل لها الأجر في دار النعم

#### ١٧ - شجرة الدر (عصمة الدن)

هى أول امرأة فى الإسلام تقلدت الملك، وأدارت دفة الحكم بمهارة وحسن دراية

وكانت فى أول أمرها جارية ظريفة يحبها (الصالح نجم الدين أيوب) الملك السابع فى حكومة الدولة الأيوبية ولدت له غلاما سمى (خليل) وتزوجها بعد ذلك وأشركها فى الحكم، وقد أظهرت قدرة خارقة للعادة فى إدارة الأمور، وكانت تمده برأيها وتعاونه بفكرها، وكانت الزوجة الصالحة، شريكة العمر، وصديقة الحياة، فبدأ يشعر بقيمة هذه المعونة الأدبية، ويقدرها حق قدرها ويسربها

ومن جليل أمرها أنه لما مات الملك الصالح نجم الدين أيوب بناحية المنصورة في قتاله مع الافرنج ، قامت بالأمر ، وكتمت موته واستدعت ابنه (توران شاه) من بلاد (القوقاز) وسلمت اليه مقاليد الأمور، وتسلطن بقلعة دمشق في رمضان سنة ١٤٧ هـ وقدم إلى الصالحية وأعلن يومئذ بموت الصالح نجم الدين، ولم يكن أحد قبل ذلك يتفوه بموته ، بل كانت الأمور جارية على حالها، وشجرة الدر تدير أمور الدولة وتوهم الناس أن السلطان مريض ولا سبيل لوصول أحد اليه

وكان ( تو ران شاه ) ملكًا مستبدًا ، وحاكماً مغروراً ، فكرهته

الرعية بعد أربعين يوماً من تولية الحكم ، وجاهرت الماليك البحرية بعدوانه وأقسمت بالانتقام منه

و بينها كانت (شجرة الدر) في قصرها بالمنيل تقضى أوقات الحياة عفوفة بالعز والإجلال،أرسل اليها (توران شاه) يطلب منها رد أموال أبيه وأملاكه ، ويهددها باستعال القوة والعنف . فردت عليه تقول : أنها صرفت أموال أبيه في الجهاد المقدس ؛ إلّا أن جوابها لم يرق في نظره ، فغضب غضبًا شديدًا ، وقابل إجابتها بلهجة عنيفة ، لايليق صدورها من رجل لامرأة أبيه

وما كانت (شجرة الدر) تنتظر مثل هــذه المعاملة الحشنة، وأثارت هذه الحادثة الحنق والغيظ في نفوس الماليك ضد (توران شاه)

وتذكرت (شجرة الدر) جميل صنعها مع ابن زوجها، وكيف أنها جاهدت في سبيل كمّان خبر الوفاة، وكيف دبرت مجمى ولى العهد، ومهدت له سبيل الحكم، وكانت كلما عاودتها الله كرى اشتد غضبها، وازداد هياجها، وتمردها نحوه، لأنه لو لم تكن (شجرة الدر) لانفجرت قنابل الثورات في البلاد، عقب وفاة الملك الصالح، ولولا تدبيرها لساء الحال والمآل، فلا لوم عليها ولا تثريب إذا هي رفعت لواء التمرد والعصيان ضده، فقد اتسعت شقة الخلاف بينهما، وأخذ الذين يحتاطون

(بتوران شاه) يعملون على اشتداد الأزمة وينفخون فى صدره مايزيد النار إضرامًا فيقولون له :

إِمَا الملك والقوة في يد (شجرة الدر) وما أنتسوى صورة للحكم، إنك لضعيف عاجز، لاتستطيع أن تتمتع بالسلطة ، مادام منافسوك على قيد الحياة

ولما أساء (نو ران شاه) تدبير نفسه قتله الماليك البحرية شرقتلة بمد سبعين يومًا من ولايته ، و بموته انقرضت دولة بني أيوب من مصر ثم أجتمع الماليك البحرية على أن يقيموا بعده في السلطنة ( شجرة الدر) باجماع الاراء أميرة لهم تحت عنوان (الملكة عصمة الدين) فأقاموها بحفلة زاهرة، وحلفوا لهايين الطاعة في عاشر صفر، ورتبوا (عزالدين أيبك التركماني ) مقدم العسكر، فسار إلى قلعة الجبل ، وأنهى ذلك إلى (شجرة الدر)فقامت بتدبير المملكة، وكانت تقطن في سراي النيل على شاطي النيل في قصر بديع ، وأجمل موقع من مواقع مصر وما كادت تتسلم زمام الحكم حتى تركت قصرها البديع وما فيه من نفائس وزخارف،وانتقلت إلى القلعة المشهورة،التي بناها صلاح الدين الأيوبي، واتخذتها مقراً لحكمها. وبدأت (شجرة الدو) تجمع وزوا ها في غرفة من غرف القلعة وتحضر مجلسهم ( من وراء ستار رقيق ) ثم عينت ( n - 9 - c)

أحدهم وهو (عز الدين بن أيبك التركاني ) في رتبة رئيس الوزراء -وكان رجلاً مقداماً، وقائداً محنكاً، جرى القلب ، زكى الفؤاد ، مشهوراً بعلمه وفضله ، وحسن درايته ، فعرف كيف يستولى على قلوب الشعب وينال ثقتهم ؛ كما أنه عرف كيف يفوز بالتفات الملكة وحسن تقديرها الكفاءته

وكان الخطباء يخطبون في يوم الجعة باسمها على المنابر ويقولون : « احفظ اللهم الجبهة الصالحة ، ملكة المسلمين ، عصمة الدنيا والدين ، ذات الحجاب الجليل ، والدة المرحوم خليل ، زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب»

ولم تكتف (شجرة الدر )بأن يقرأ اسمها فى خطب الجمعة بل ضربت نقوداً باسمها نقشت على وجه منها: بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى الوجه الآخر، المستعصمة الصالحية، ملكة المسلمين، والدة منصور خليل الخليفة أمير المؤمنين

وكانت توقع بقولها: ( والدة خليل)

ولقد أحدثت في الإسلام بدعة المحمل الشريف، ففي عهدها سافر

أول محل في الإسلام من مصر إلى الحرمين الشريفين

وكانت ( شجرة الدر ) رغم مظاهر حياتها الخصوصية امرأة مسلمة

ذات ميزة خاصة في حياتها العمومية ، وكانت على عمل تام بنفسية الشعب ، ولم تكن حكومتها استبدادية ، لاتشرع في عمل من الأعمال حتى تعقد مجلس المشاورة ، ولا تصدر قراراتها إلّا بعمد الرجوع إلى رأى وزرائها ومستشاريها ، وإذا حدثتها نفسها بأمر تريد إبلاغه إلى الناس مباشرة أرسلت في طلب وزيرها (ابن أيبك) و بعمد المباحثة والمناقشة معه تأمر باصدار أوامرها الملكية

و بينها كان حكم (شجرة الدر) آخذاً في طريق الشهرة بما كان يلاقيه من أقبال الشعب ورضائه ، بدأت عصابة من الناس من أتباع (توران شاه) الذين فروا إلى الشام تدس الدسائس، وتنصب شباك الفتن، حول عرشها، رغبة في إسقاطها

وقامت الفتن على ساق وقدم، وبدأ العصاة من أهل الشام ينفخون فى أبواب النفاق، بما يرمى إلى الشقاق، بدعوى أنه لايجوز شرعًا لامرأة أن تتولى شؤون المسلمين، مع أن شجرة الدر لم تأت أمرًا يغضب عامة المسلمين، سواء أكان فى مصر أو فى سوريا، فضلا عن احترامها لمقام الحليفة (المستعصم بالله)

وانتهت هذه الفتن بدعوة أمير حاب ( الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي ) و بايعوه أميراً على الديار الشامية ، فسار إلى دمشق وملكها ، فانزعج العسكر بالقاهرة وقد أدركت (شجرة الدر) بفطنتها وحسن درايتها حقيقة الحال، فعقدت مجلسًا من أركان الدولة واستشارتهم فى الأمر، فقر رأبهم بالاجماع على أن تترك زمام الادارة إلى (عز الدين بن أيبك) وأن يعقد له عليها عقب تنصيبه الحكم، ثم تنفذ القرار، وتعين (عز الدين بن أيبك) سلطانًا على مصر، ونزلت شجرة الدر عن الملك بعد أن حكمت ثمانين يومًا، وأرساوا إلى الخليفة يشعرونه بتبدل الحال

ولم يتغير الحال كما زعموا، بل كانت (شجرة الدر) هي الحاكمة تنهي وتأمر من وراء الستار، عقب زواجها بأمير البلاد عز الدين

تر بعت (شجرة الدر) فى قلب (عزالدين) كما تر بعت فى عرش مصر من قبل ، فكان يخدمها خدمة جليلة ، ولا يتوانى لحظة عن ساوك السبل المؤدية إلى راحتها ومرضاتها

ولم تصل (شجرة الدر) إلى هذه المنزلة اعتباطًا، ولم يجلها عز الدين من نفسه ذلك المحل الأسمى إسرافًا ، فقد كانت امرأة زاهية زاهرة ، ذات ذكاء وعلم ودراية

وكان ( عز الدين ) مفتوناً بشجرة الدر منذ زواجه بها عام سمائة وثمانية وأر بعين هجرية

وكان يحبها و يحترمها من أعماق قلبه، لذكائها ، وجمالها ، ومركزها وماضيها المجيد

ولكن كان له زوجة أخرى هي أم ولده الوحيد ( نور الدين ) عقد عليها قبل زواجه بشجرة الدر ، فحكمت عليه بالابتعاد عنها بتاتًا ، وأمرته باحضارها وتطليقها منه في الحال ، فتم لها ما أرادت ، وظلت نيران الغيرة تتأجيج في صدر عز الدين وشجرة الدر ، واتسعت شقة الحلاف بينهما، حتى انقلبت على عمر الأيام إلى خصومة شديدة،انتهت بقتله، أولا ، بتدبير شجرة الدر في الحام و إخفاء جئته ، ثم بقتلها

وجاء فى كتب التاريخ أن أم نور الدين أمرت جواريها فانهلن (بالقباقيب) على شجرة الدر إلى أن ماتت شر موتة، ودفنوها فى المقصورة الحاصة بها داخل المسجد المعروف باسمها بجوار السيدة نفيسة بالقاهرة ، ولقد فر بعض الأغوات الذين اشتركوا فى مقتل (عز الدين) وألقى القبض على البعض الإخر ، وصلبوا داخل القلعة

و بذلك انتهت حياة تلك الملكة الكريمة ، صاحبة الخيرات العديدة ، والحسنات العظيمة ، التي يعدها المؤرخون خارقة من خوارق الدهاء ، ولا يذكرونها إلا بالثناء ، ويعرفونها بأنها كانت عاقلة ، قارئة ، كاتبة ، ذات فطنة ودراية ، فالعصمة والكال لله وحده ، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ، يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير

#### ١٨ - صفية بنت عبد الطلب

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم الزبير بن العوام وأمها (هالة) بنتوهب ابن عبدمناف بن زهرة، وهي شقيقة حزة والعوام وحجل بني عبد المطلب، لم يختلف في إسلامها من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية قد تزوجها الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس أخو أبي سفيان بن حرب، فمات عنها، فتزوجها العوام بن خويلد فولدت له الزبير وعبد الكعبة، وعاشت كثيراً، وتوفيت (بالقيع)

ولما قتل أخوها حمزة ، وجدت عليـه وجداً شديداً ، وصبرت صبراً عظماً

وقيل: انها أقبلت لتنظر إلى حمزة ( بأحد ) وكان أخاها لأمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير: القها فارجعها لاترى مابأخيها، فلقيها الزبير وقال: أى أمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعى، قالت: ولم فقد بلغنى أنه مثل بأخى وذاك فى الله، فا أرضانا بماكان من ذلك، لأصبرن، ولاحتسبن إن شاء الله

فلما جاء الزبير اليه وأخبره بقول صفية، فقال : خلِّ سبيلها ، فأتته فنظرت اليه، واسترجعت، واستغفرت له ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن وقيل : كانت صفية بنت عبد المطلب فى (فارع) حصن حسان بن ثابت مع النسا والصبيان حيث خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت صفية : فمر بنا رجل يهودى فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت (بنو قريظة) وقطعت مابيننا و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا و بينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسلمون فى نحور عدوهم لايستطيعون أن ينصرفوا الينا عنهم ان أتانا آت، قالت :

فقلت: ياحسان إن هذا اليهودى يطوف بالحصن كا ترى ، ولا آمنه أن يدل على عوراتنا من ورانا من اليهود ، فانزل اليه فاقتله ، فقال حسان : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت صفية : فلما قال ذلك لم أر عنده شيئًا احتجزت وأخذت عوداً ونزلت من الحصن اليه فضربته بالعمود حتى قتلته ، ثم رجعت إلى الحصن فقالت : ياحسان ، انزل فاسلبه فانه لم يمنعني من سلبه إلّا أنه رجل . فقال : مالى بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين

وكانت شاعرة فصيحة ، متقدمة عند جميع العرب بالقول والفعل والشرف والحسب والنسب ، ومن قولها ترثى النبي صلى الله عليه وسلم:

« ألا يارسول الله كنت رجاءنا ﴿ وكنت بنا براً ولم تك جافيا » « وكنت رحيًا هاديًا ومعلمًا ليبك عليك اليوم من كان باكيا » « فدى لرسول الله أمى وخالتي ﴿ وعمى وخالى ثم نفسى وماليا » « فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا » « عليك من الله السلام تحية ﴿ وأدخلت جنات من العدن راضيا»

#### ١٩ - فاطمة بنت أسد

نسبها - فاطمة ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم على بنأبي طالب وأم اخوته طالب وعقيل وجعفر قيل: انها توفيت قبل الهجرة والصحيح أنها هاجرت إلى المدينة وتوفيت بها

قال الشعبى: أم على فاطمة بنت أسد أسامت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها ، وقال على لأمه فاطمة بنت أسد ، اكفى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء ، والذهاب، فى الحاجة، وتكفيك من الداخل الطحن والعجن ، وهذا يدل على هجرتها لأن عليًا إِنمَا تزوج فاطمة بالمدينة

قال الزهرى: هي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، وهي أيضًا أول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت

الحسن، ثم زيدة امرأة الرشيد ولدت الأمين، لانعلم غيرهن ؛ ثم ان هؤلاء الثلاثة لم تصف لهم الحلافة ، فأما على فإنه كان من اضطراب الأمور عليه إلى أن قتل كما هو مشهور ، وأما الحسن والأمين فخلما وقيل : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد لما ماتت في قيصه ، واضطجع في قبرها ، وجزاها خيراً ، فقبل له : مارأيناك صنعت بأحد ماصنعت مهذه ؟ قال :

انه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها ، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت في قبرها ، ليهون عليها عذاب القبر قال الزبير : انقرض ولد أسد بنهاشم إلّا من ابنته فاطمة بنت أسد وكان لها فضائل مشهورة ، وما ثر مشكورة ، مذكورة في كتب التاريخ

#### ٢٠ - واطمة ابنة الحطاب

نسبها - هى فاطمة ابنة الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشية العدوية أخت عمر بن الخطاب

إسلامها - وقد أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد بن عرو بن نفبل العدوى قبل إسلامه أخيها عمر وهي كانتسبب إسلامه كما مرَّ ذكره في سيرته رضى الله عنه ، وهي إحدى العشرة الذين أسلموا أول الإسلام

و بقيت تعضد الإسلام ، وتحرض نساء قريش على اتباعه ، حتى دخل في دين الإسلام نساء ورجال كثيرون بسببها

مناقبها – وكانت أديبة فاضلة ، عاقلة ، محبة للخير ، كارهة للشر ، آمرة بالمعروف ، ناهية عن المنكر

وفاتها - توفيت في مدة خلافة أخيها عمر بن الخطاب

#### ٢١ — فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان

كانت فصيحة زمانها، وأديبة عصرها وأوانها، ذات جمال رائق وحسن فائق، ودين وورع، لم يسبق اليه أحد من نساء بنى أمية تزوجت بعمر بن عبد العزيز الأموى قبل أن يتولى الخلافة، فغمرها بأمواله، وأقنعها بنواله، وهى لم تكن بأقل منه مالاً، وقد عاشا فى مبدئهما عيشة الرفاهية والتنعم، ولما آلت الحلافة الى عمر بن عبد العزيز رأى أن عبأها ثقيل لا يحمله عاتقه، ومن جملة ماصنعه أنه قال لفاطمة: إن أردت صحبتى فردى مامعك من مال وحلى وجواهر إلى بيت مال المسلمين فانه لهم، وانى لا أجتمع أنا وأنت فى بيت واحد، فردته جميعه، ولم تبق لها منه خلال ابرة، وبقيت معه فى عيشة التقشف والضيق مع اتساع الحلافة والملك إلى أن مات

فلما انتقلت الخلافة إلى أخيها (يزيد بن عبد الملك) قال لها : ان عمر قد ظلمك فى مالك، و إنى رددته اليك فحذيه

قالت : كلا ، والله لا آخذه ، فما كنت لأطبعه حبًّا وأعصيه مبتًا

فأخذه يزيد وفرقه على أهله، وبقيت فاطمة فى حالة زهد وعبادة وورع حتى لحقت بزوجها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه

٢٢ - فاطمة الفقيهة ابنة علاء ألدين محمد بن احمد السمر قندى

كانت من الفقيهات العالمات بعلم الفقه والحديث، أخذت العلم عن جملة من الفقهاء، وأخذ عنها كثيرون، وكان لها حلقة للتدريس، وقد أجازها جملة من كبار القوم، وكانت من الزهد والورع على جانب عظيم، تزوجت بفخر الأنام العالم العلامة (علاء الدين القاشاني) ومكثت معه زمنًا طويلاً، وقد ألفت المؤلفات العديدة في الفقه والحديث، وانتشرت مؤلفاتها بين العلماء والأفاضل

وكانت معاصرة للملك العادل (نور الدين الشهيد) وطالما استشارها فى بعض أموره الداخلية ، وأخذ عنها بعض المسائل الفقهية، وكان دائمًا ينعم عليها و يعضد مسعاها

وقد توفيت بمدينة حلب ودفنت في مقبرة من قبور الصالحين ، وقبرها هناك مشهور ( بقبر المرأة وزوجها ) لأنها دفنت بعد وفاته بجانبه

## ٣٣ – هاجر (زوجة ابراهيم الخليل عليه السلام)

كانت جارية مصرية ، ذات هيئة جميلة ، قد وهبها فرعون ملك مصر لسارة زوجة ابراهيم عليه السلام حينا كانت عنده ، وقد وهبتها سارة لابراهيم عليه السلام وقالت له :

إنى أراها امرأة وضيئة ، فخذها لعل الله تعالى يرزقك منها ولداً ، فتزوجها ابراهيم ، وقد رزقه الله منها اسماعيل عليه السلام، وذهب بهما إلى مكة، بسبب أن اسحق بن سارة تشاجر مع اسماعيل ذات يوم كما تفعل الصبيان ، فغضبت سارة على هاجر وقالت : لاتساكنى فى بلد وأمرت ابراهيم بعزلها عنها ، وقد أوحى الله اليه أن يأتى بهما مكة ففعل وأنزلها موضع (الحجر) وأمرها أن تتخذ عريشاً ، ثم قال :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذَرِّيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيغَيِمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوْي إلَيْهِمْ وَأُرْزُقْهُمْ مِنَ النَّاسِ تَهُوْي إلَيْهِمْ وَأُرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُ وَنَ ﴾

ثم انصرف ، فاتبعته هاجر ، فقالت : إلى من تكلنا ؟ فلم يرد عليما شيئاً، فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لايضيعنا ثم انصرف راجعاً إلى الشام ، وكانت مع هاجر قربة ما ففد الما فعطشت وعطش الصبى ، فنظرت إلى الجبال التي أدنى من الأرض

فصعدت إلى (الصفا) وتسمعت ، لعلها تسمع صوتًا ، أو ترى أنيسًا، فلم تسمع شيئًا، ولم تر أحداً ، ثم انها سمعت أصوات سباع الوادى نحو اسماعيل ، فأقبلت اليه بسرعة لتؤنسه وتحافظ عليه

ثم انها سمعت صوتاً نحو (المروة) فسعت، وما تدرى السعى كالانسان المجهد، فهي أول من سعى بين (الصفا والمروة) فأصبحت سنة السعى من وقتها متبعة للان

ثم صعدت (المروة) فسمعت صوتًا كالانسان الذي يكذب سمعه منه حتى استيقنت ، وجعلت تدعو : يا الله قد أسمعتنى صوتًا فأغتنى فقد هلكت ومن معى، فاذا هي بجبريل عليه السلام؟ فقال لها : من أنت؟ فقالت : سرية ابراهيم عليه السلام تركني وابني لهنا

قال : و إلى من وكلكما ؟ قالت : وكلنا إلى الله تعالى

قال: فقد وكلكما إلى كاف

ثم جاء بهما وقد نفد طعامهما وشرابهما، حتى انتهى بهما إلى موضع ( زمزم ) فضرب بقدمه ففارت عين ، فلذلك يقــال لزمزم ( ركضة جبريل عليه السلام )

فلما نبع المـاء أخذت هاجر قربة لها ، وجعلت تستقى فيها تدخره فقال لها جبريل : لاتخافي الظمأ على أهل هـذه البلدة فانها (عين تشرب ضيفان الله تعالى ) وقال لها : إما أن أبا هذا الغلام سيجى فيبنيان لله تعالى بيتًا هذا موضعه

قالوا: ومرَّت رفقة من (جرهم) تريد الشام فرأوا الطير على الجبل فقالوا: إن هذا الطير لحائم على ماء، فأشرفوا فاذاهم بالماء، فقالوا لها: إن شئت كنا معك فآنسناك، والماء ماؤك، فأذنت لهم فنزلوا بها وهم سكان مكة حتى شبَّ اسماعيل

وماتت هاجر قبل سيدتها سارة ودفنت فى (الحجر) وسبق ذكر هـذه القصة فى قصة اسماعيل عليه السلام فى الجزء الأول من كتابنا أحسن القصص، والله تعالى أعلم

انتهى بعون الله وتوفيقه تأليف الجزء الخامس من كتاب أحسن القصص في غرة المحرم سنة ١٣٥٣

تم طبعه ولله الحمد فى يوم السبت ٥ جمادى الثانية الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٣٤ والصلاة والسلام على سيدنا محمد فى المبدأ والختام

# فهرس

| الصفحة الموضوع                   | الصفحة الموضوع               |
|----------------------------------|------------------------------|
| ٥٩ ٩ ـ السيدة فاطمة النبوية      | ٢ الاهداء                    |
| بنت الحسين                       | ٣ القدمة                     |
| ١٠ ٦٣ السيدة سكينة               | ه أمهات المؤمنين             |
| ١١ ٦٦ السيدة رقية                | ١ ـ السيدة آمنة بنت وهب      |
| ١٢ ٦٧ ـ السيدة عائشة النبوية     | أم النبي علينان              |
| ١٣ ٦٨ ـ السيدة نفيسة بنت         | ٨ ٢ ـ السيدة خديجة بنت خوليد |
| سيدى حسن الأنور                  | ١٧ ٣ ـ السيدة عائشة          |
| ٧٤ سير بعض النساء الشهيرات       | ٣٢ ٤ ـ زينب بنت جحش          |
| ۱ ـ أروى ابنة الحرث بن           | ٣٦ ه ـ السيدة زينب بنت       |
| عبد المطلب                       | الرسول                       |
| ٧٥ ٢ ـ أسماء ابنة أبي بكر الصديق | ٢٩ ٦ ـ السيدة فاطمة الزهراء  |
| ٧٩ ٣ _ أسماء ابنة بزيد الانصارية | بنت الرسول                   |
| ۸۰ ٤ ـ آسية امرأة فرعون          | ٨٤ ٧ ـ السيدة زينب بنت       |
| ٨٢ ٥ ـ أم الخير بنت الحريش       | الإمام على                   |
| ا ٨٦ ٦ ـ بلقيس ملكة سبأ          | ٥٦ ٨ ـ السيدة أم كاثوم       |

| الصفحة الموضوع                |
|-------------------------------|
| ٨٩ ٧ - بكارة الهلالية         |
| ٩٠ ٨ - تماضر الشهيرة بالخنساء |
| ٩٥ ٩ ـ خولة بنت الأزور        |
| الكندى                        |
| ۹۷ ۱۰ الخيزران ابنة عطاء      |
| ١١١ - الدارمية الحجونية       |
| ١٠٤ ـ ١٦ ـ رابعة العدوية      |
| ۱۰۹ – رَحمة زوجة نبي الله     |
| أيوب                          |
| ١١٢ ١٤ _ زبيدة أم الأمين      |
| ١٢٢ ١٥ ـ سارة زوجة أبراهيم    |
| الخليل                        |
|                               |



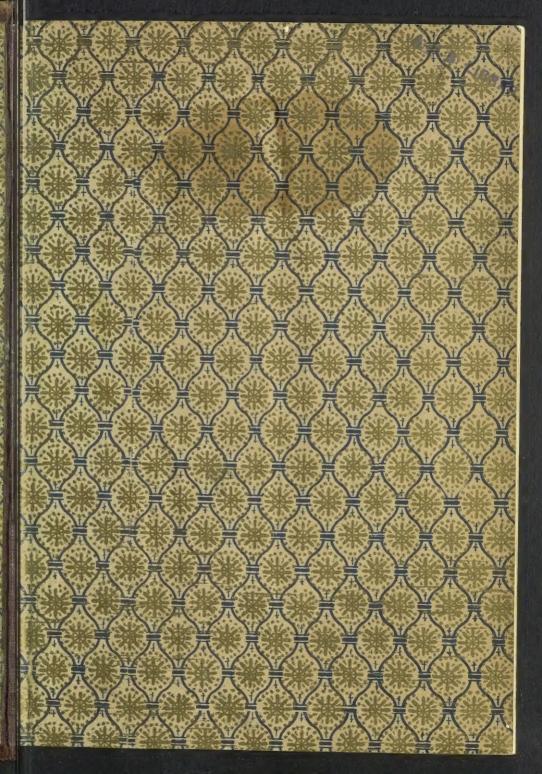

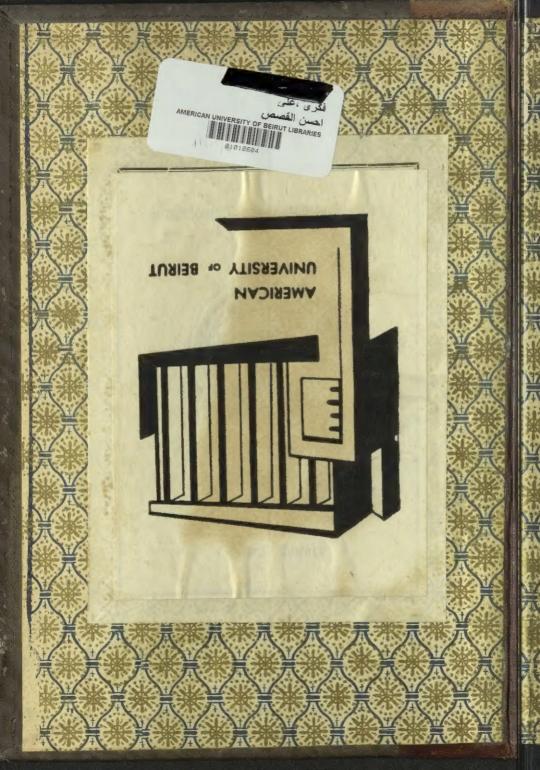

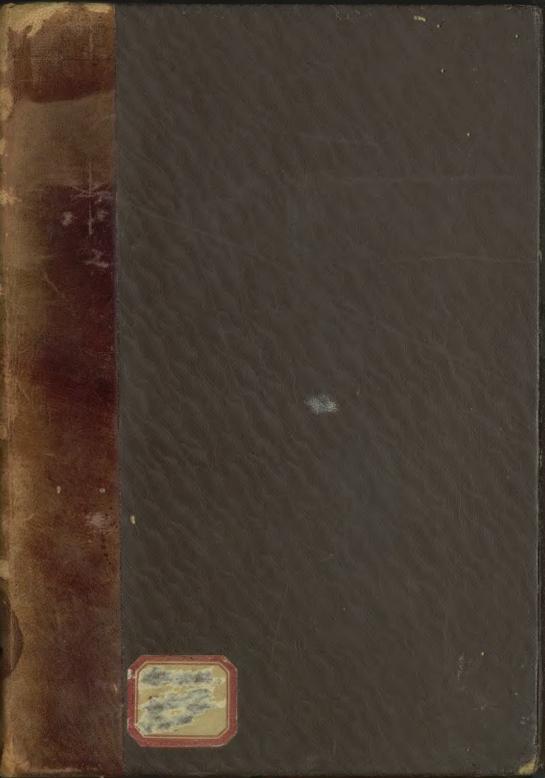